# محمرتا والصدر





وَلِمُ لِاللَّهُ عَالَ فِي الْمِلْمُ وَعِلْتُ







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## معمد باقل الصدي

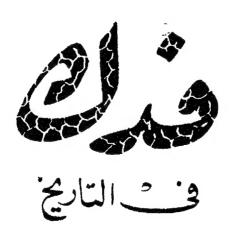

دارالتعارف للمطبوعات سَيْرُوت لسَات حُقُوق الطّبع مُحَفُّوظَة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م



المكت : شارع سوريا ـ ساية دوريش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرص ـ حارة حريك ـ المشية ـ شارع دكاش ـ ساية الحسنين للمون - ٨٣٧٨٥٧

nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

### فاتحــة الكتاب

# بنزالبلا الجالخين

الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين • اياك نعبد واياك نستعين • اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين انعمت عليهم غيس المغضوب عليهم ولا الضالين •



# الفَهِـــرَسُ

| الصفحة    | الموضوع                     |
|-----------|-----------------------------|
| 78 - 18   | ۱ ــ على مسرح الثورة        |
| TT - TO   | ۲ _ فــدك                   |
| 4 **      | ٣ ــ تاريخ الثــورة         |
| 11 11     | ٤ _ قبسات من الكلام الفاطمي |
| 107 - 111 | ه ــ محكمة الكتاب           |
|           |                             |



### آبها القارىء الكريم:

هذا انتاج اغتنمت له عطلة من عطل الدراسة في جامعتنا الكريمة النجف الأشرف و توفرت فيها على درس مشكلة من مشاكل التاريخ الاسلامي ، وهي مشكلة فدك ، والخصومة الناريخية التي قامت بين الزهراء صلوان الله عليها والحليفة الأول رضي الله تعالى عنه ، وكانت تتبلور في ذهني استنتاجان وفكر ، فسجلتها على أوراق متفرقة ، حتى اذا انتهيت من مطالعة مستندات القضية ورواياتها ، ودرس ظروفها، وجدت في تلك الوريقان ما يصلح خميرة لدراسة كافية للمسألة، فهذبتها ورتبتها على فصول ، اجتمع منها كتيب صغير ، وكان في نيتي الاحتفاظ بسه كمذكر عنسد الحاجة ، فبقي عندي سنين مذكرا ومؤرخا لحياتي الفكرية في الشهر الذي تمخض عنه ، غير أن بعض الاخوة (أيدهم الله) طلبوا مني طبعه وقد نزلت على رغبتهم تفديرا لهم ولتوفيره في المكتبة العربية والاسلامية والكتاب هو ما تراه بين يديك ،

(المؤلف)



## عامه مسرح الثورية

فدونكها مخطومة مرخولة تلقاله يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزهيم محمد ، والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون . الزهراء

## علمه مسرح الثورة

وقفت لا يخالجها شك فيما تقدم عليه ، ولا يطفح عليها موقفها الرهيب بصبابة من خوف أو ذعر ، ولا يمر على خيالها الذي كان جديا كل الجد ، تردد في تصميمها ، ولا تساورها هاجسة من هواجس القلق والارتباك ، وها هي الآن في أعلى القمة من استعدادها النبل ، وثباتها الشجاع على خطتها الطموح ، وأسلوبها الدفاعي ، فقد كانت بين بابين لايتسعان لتردد طويل ، ودرس عريض ، فلا بد لها من اختيار أحدهما وقد اختارت الطريق المتعب من الطربقين الذي يشق سلوكه على المرأة بطبيعنها الضعيفة لما تكنفه من شدائد ومصاعب تتطلب جرأة أدبية ، وملكة بمانية مؤثره ، وقدرة على صب معانى الثوره كلها في كلمان وبراعة فنة في نصور النقمة ونفد الاوضاع القائمة تصويرا ونقدا يجعلان في الخدة ، وسندها الحالد في تاريخ العفدة ، ولكنه الايمان والاستبسال الخرة ، وسندها الحالد في تاريخ العفدة ، ولكنه الايمان والاستبسال في سبل الحق الذي بعد في النفوس الضعيفة نفائصها ، ويفجر في الطبائم المخذولة فوة لا نتعرض لضعف ولا ردد ،

ولذا كان اختيار الثائرة لهذا الطريق مما بوافق طبعها ، وبلتئم مع شخصيتها المركزة على الانتصار للحق ، والاندفاع في سبيله .

وكانت حولها نسوة منعددات مل حفدتها ونساء قومها كالمحوم

المتناثرة يلتففن بها بغير انتظام ، وهن جميعا سواسية في هذا الاندفاع والالتياع ، وقائدتهن بينهن تستعرض ما ستقدم عليه من وثبة كريمة تهيىء لها العدة والذخيرة ، وهي كلما استرسلت في استعراضها ازدادت رباطة جأش ، وقوة جنان ، وتضاعفت قوة الحق التي تعمل في نفسها ، واشندت صلابة في الحركة ، وانبعاثا نحو الدفاع عن الحفوق المسلوبة ، ونشاطا في الاندفاع ، وبسالة في الموقف الرهيب ، كأنها قد استعارت في لحظتها هذه قلب رجلها العظيم ، لتواجه به ظروفها القاسية وما حاكت لها يد القدر أستغفر الله بل ماقدر لها المقدر الحكيم من مأسساة مروعة تهد الحبل و تزلزل الصعب الشامخ ،

وكانت في لحظتها الرهيبة التي قامت فيها بدور الجندي المدافع شبحا قائما ترتسم عليه سحابة حزن مرير ، وهي شاحبة اللون ، عابسة الوجه ، مفجوعة القلب ، كاسفة البال منهدة العمد ، ضعيفة الجانب ، مائعة الجسم ، وفي صميم نفسها ، وعميق فكرها المتأملة اشعاعة بهجة ، واثارة طمأنينة ، وليس هذا ولا ذاك استعذابا لأمل باسم ، أو سَ الى حلم لذيذ ، أو استقبالا لننيجة حسنة مترقبة ، بل كانت الاشعاعه اشعاعة رصا بالفكرة ، والاستبشار بالثورة ، وكانت الطمأنينة ثقة بنجاح، لا هدا الدي نفيناه بل على وجه آخر ، وان في بعض الفشل الآجل ايجانا لنجاح عظيم وكذلك وقع ، فقد عامت أمة بر متها تقدس هذه الثورة الفائزة بل تسنمد منها ثباتها واستبسالها في هدا الثبات ،

ودفعتها أفكارها في وقفتها للك الى الماضي الفربب بوم كاست موجان السعادة تلعب بحياتها السعبده . وبوم كانت نفس أبها يصعد . ونسمه يهبط . وكان بيتها قطب الدولة العنيد . ودعامة المجد الراسخة المهبمنة على الزس الخاشع المطيع .

ولعل أفكارها هذه ساقتها الى تصور أبيها (صلى الله عليه وآله) وهو يضمها الى صدره الرحيب ، ويحوطها بحنانه العبقري ، ويطبع على فمها الطاهر قبلاته التي اعتادتها منه ، وكانت غذاءها صباحا ومساء .

ثم وصلت الى حيث بلغت سلسلة الزمن فيواجهها الواقع العابس واذا بالزمان غيز الزمان وها هو بيتها مشكاة النور ورمز النبوة والاشعاعة المتألقة المحلقة بالسماء مهدد بين الفينة والفينة ، وها هو ابن عمها الرجل الثاني في دنيا الاسلام باب علم النبوة ، ووزيرها المخلص ، وهارونها المرجى ، الذي لم يكن لينفصل ببدايته الطاهرة عن بداية النبوة المباركة فهو ناصرها في البداية ، وأملها الكبير في النهاية ، يخسر أخيرا خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتقوض معنوياته النورية التي شهدت لها السماء والأرض جميعا ، وتسقط سوابقه الفذة عن الاعتبار ببعض المقاييس التي تم اصطلاحها في تلك الاحايين .

وهنا بكت بكاء شقيا ما شاء الله لها أن نبكي ، ولم يكن بكاء بمعناه الذي يظهر على الأسارير ، ويخيم على المظاهر ، بل كان لوعة الضمير ، وارتياع النفس ، وانتفاضة الحسران في أعماق القلب ، وختمت طوافها الأليم هذا بعبرنين نضتا من مقلتيها .

ثم لم تطل وقفتها ، بل اندفعت كالشرارة الملتهبة وحولها صويحباتها حتى وصلت الى ميدان الصراع ، فوففت وقفتها الخالدة ، وأثارت حربها الذي استعملت فيه ما يمكن مباشرته للمرأة في الاسلام ، وكادت ثورتها البكر أن تلنهم الخلافة لولا أن عاكسها شذوذ الظرف ، وتناثرت امامها العقبات.



تلك هي الحوراء الصديفة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه

وآله وسلم) ريحانة النبوة ، ومثال المصمة ، وهالة النور المشعة ، وبقية الرسول بين المسلمين ـ في طريقها الى المسجد ـ وقد خسرت أبوة هي أزهى الأبوات في تأريخ الانسان ، وأفيضها حنانا ، وأكثرها اشفاقا ، وأوفرها بركة .

وهذه كارثة من شانها أن تذيق المصاب بها مرارة الموت أو أن تظهر له الموت حلوا شهيا ، وأملا نيرا .

وهكذا كانت الزهراء حينما لحق أبوها بالرفيق الأعلى ، وطارت روحه الفرد الى جنان ربها راضية مرضية .

ثم لم تقف الحوادث المرة عند هذا الحد الرهيب ، بل عرضت الزهراء لخطب آخر قد لا يقل تأثيرا في نفسها الطهور ، وايقادا لحزنها ، واذكاء لأساها عن الفاجعة الأولى كثيرا وهو خسارة المجد الذي سجلته السماء لبيت النبوة على طول التاريخ ، وأعني بهذا المجد العظيم سيادة الأمة وزعامتها الكبرى ، فقد كان من تشريعات السماء أن يسوس آل محمد (صلى الله عليه وآله) أمته وشيعته ، لأنهم مشتقاته ومصفراته ، واذا بالتقدير المعاكس يصرف مراكز الزعامة عن أهلها ، ومناصب الحكم عن اصحابها ، ويرتب لها خلفاء وأمراء من عند نفسه ،

وبهذا وذاك خسرت الزهراء أقدس النبوات والأبوات ، واخلسد الرئاسات والزعامات بين عشية وضحاها ، فبعثتها نفسها المطوقة بآفاق من الحزن والأسف الى المعركة ومجالاتها ، ومباشرة الثورة والاستمرار عليها

والحقيقة التي لا شك فيها ان أحدا مبن يوافقها على مبدئها ونهضتها لم يكن ليمكنه أن يقف موقفها ، ويستبسل استبسالها في الجهاد الا وأن يكون أكلة باردة ، وطعمة رخيصة للسلطات الحاكمة التي كانت قد بلغت يومذاك أوج الضغط والشدة ، فعلى الاشارة عتاب ، وعلى القول حساب

وعلى الفعل عقاب ، فلم يكل ليختلف عما نصطلح عليه اليــوم بالاحكام العرفية ، وهو أمر ضروري للسلطات يومئذ في سبيل تدعيم أساسها ، وتثبيت بنيانها .

أما اذا كان القائم المدافع بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وبضعته وصورته الناضرة ، فهي محفوظة لا خوف عليها بلا شك ، باعتبلر هذه النبوة المقدسة ، ولما للمرأة في الاسلام عموما من حرمات وخصائص تمنعها وتحميها من الاذي ،



#### مستمسكات الثورة:

ارتفعت الزهراء بأجنحة من خيالها المطهر الى آفاق حياتها الماضية ودنيا أبيها العظيم التي استحالت حين لحق سيد البشر بربه الى ذكرى في نفس الحوراء متألقة بالنور تمد الزهراء في كل حين بألوان من الشعور والعاطفة والتوجه ، وتشيع في نفسها ضروبا من البهجة والنعيم ، فهي وان كانت قد تأخرت عن أبيها في حساب الزمن أياما أو شهورا ، ولكنها لم تنفصل عنه في حساب الروح والذكرى لحظة واحدة .

واذن ففي جنبيها معين من القوة لا ينبض ، وطاقة على ثــورة كاسحة لا تخمد ، وأضواء من نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) ونفس محمد تنبر لها الطريق ، وتهديها سواء السببل .

وتجردن الزهراء في اللحظة التي اختمرت فيها تورة نفسها عن دنيا الباس ، واتجهت بمشاعرها الى تلك الذكرى الحية في نفسها لتستمد منها قبسا من نور في موقفها العصيب ، وصارت تنادي : \_

الي يا صور السعادة التي أفقت منها على شقاء لا يصطبر عليه ٠٠

الي يا أعز روح علي ، وأحبها الي ٠٠ حدثيني وأفيضي علي من نورك الالهي ٠ كما كنت تصنعين معي دائما ٠

الي يا أبي أناجيك ان كانت المناجاة تلذ لك ، وابثك همومي كما اعتدت أن أفعل في كل حين ، وأخبرك ان تلك الظلال الظليلة التي كانت تقينى من لهيب هذه الدنيا لم يعد لي منها شيء .

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب

الي يا ذكريات الماضي العزيز حدثيني حديثك الجذاب ورددي على مسامعي كل شيء لا تثيرها حربا لا هوادة فيها على هؤلاء الذين ارتفعوا أو ارتفع الناس بهم الى منبر أبي ومقامه ، ولم يعرفوا لآل محمد (صلى الله عليه وآله) حقوقهم ، ولا لبيتهم حرمة تصوف من الاحراق والتخريب ، ذكريني بمشاهد أبي وغزواته ألم يكن يقص علي ألوانا من بطولة أخيه وصهره واستبساله في الجهاد ، وتفوقه على سائر الانداد ، ووقوفه الى صف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أشد الساعات ، وأعنف المعارك الني و فيها فلان وفلان وتقاصر عن اقتحامها الشجعان أيصح بعد هذا أن نضع أبا بكر على منبر النبي وننزل بعلي عما يستحق من مقام •

خبريني يا ذكريان أبي العزيز أليس أبو بكر هو الذي لم يأنسه الوحي على تبليغ آية الى المشركين ؟ • وانتخب للمهمة عليا فماذا يكون معنى هذا ان لم يكن معناه ان عليا هو الممثل الطبيعي للاسلام الذي يجب أن تستند اليه كل مهمة لا يتيسر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مباشرتها •

اني لاتذكر بوضوح ذلك اليوم العصيب الذي أرجف فيه المرجفون لما استخلف أبي عليا على المدينة وخرج الى الحسرب، فوضعوا لهذا الاستخلاف ما شاؤا من تفاسير ، وكان على ثابتا كالطود لا تزعزعه مشاغبات المشاغبين ، وكنت أحاول أن يلتحق بأبي ليحدثه بحديث الناس وأخيرا لحق بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم رجع متهلل الوجه ضاحك الاسارير ، تحمله الفرحة الى قرينته الحبيبة ليزف اليها بشرى لا بمعنى من معاني الدنيا بل بمعنى من معاني السماء ، فقص علي كيف استقبله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورحب به وقال له : انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (۱) وهارون موسى كان شريكا له في الحكم ، واماما لأمته ، ومعدا لخلافته ، فلا بد ان يكون هارون محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وليا للمسلمين وخليفته فيهم من بعده ،

ولما وصلت الى هذه النقطة من افكارها المتدفقه صرخت ان هذا هو الانقلاب الذي انذر الله تعالى في كتابه اذ قال: (وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم) • فهاهم الناس قد انقلبوا على اعقابهم • واستولى عليهم المنطق الجاهلي الذي تبادله الحزبان في السقيفة حين قال احدهما نحن اهل العزة والمنعبة ، واولوا العدد والكثرة ، واجابه الآخر: من ينازعنا سلطان محمد (ص) ونحن اولياؤه وعترته وسقط الكتاب والسنة في تلك المقاييس ثم اخذت تقدل:

يا مبادى، محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) التي جرت في عروقي منذ ولدت كما يجري الدم في العصب، ان عمر الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي اقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في دارهم واشعل النار فيها او كاد ٠٠

<sup>(</sup>١) ورد حديث المنزلة في صحيح البخاري ومسلم وخصائص النسائي ومستدرك الماكم وجامع الترمذي ومروج الذهب •

يا روح امي العظيمة انك القيت على درسا خالدا في حياة النضال الاسلامي بجهادك الرائع في صف سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) وسوف أجعل من نفسي خديجة على في محنته القائمة .

لبيك لبيك يا أماه اني أسمع صوتك في اعماق روحي يدفعني الى مقاومة الحاكمين .

فسوف أذهب الى أبي بكر لأقول له لقد جئت شيئا فريا ، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمد ، والموعد القيامة ، ولأنبه المسلمين الى عواقب فعلتهم والمستقبل القائم الذي بنوه بأيديهم وأقول : لقد لقحت فنظرة ريشما تحلب ، ثم احتلبوها طلاع القعب دما عبيطا ، وهناك يخسر المبطلون ، ويعرف التالون ، غب ما أسس الاولون ،

ثم اندفعت الى ميدان العمل وفي نفسها مبادىء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وروح خديجة ، وبطولة علي • واشفاق عظيم على هذه الامة من مستقبل مظلم •



#### طريق الثورة:

لم يكن الطريق الذي اجتازته الثائرة طويلا، لان البيت الذي البعث منه شرر الثورة ولهيبها هو بيت علي (ع) بالطبع الذي كان يصطلح عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيت النبوة وهو جار المسجد لا يفصل مينهما سوى جدار واحد ، فلعلها دخلته من الباب المتصل به ، والمؤدي اليه من دارها مباشرة ، كما يمكن أن يكون مدخلها الباب العام ولا يهمنا تعيين أحد الطريقين ، وان كنت أرجح انها سلكت الباب العام لأن

سياق الرواية الماريحبة النبي حك لنا هذه الحركة الدفاعية يشعر بهذا فان دخولها من الباب الخاص لا يكلفها سبرا في نفس المسجد ولا اجتياز طربق بينه وبين ببتها ، فمن أبن للراوي أن يصف مشبها ، وينعته بأنه لا يخرم مشية رسول الله (صلى الله عله وآله وسلم) وهو لم بكن معها بالطبع ، ولو تصورنا انها سارت في نفس المسجد ، فلا ينهي سيرها بالدحول على الحليفة ، وانما ببتدى ، بداك ، لأن من دخل المسجد صدق عليه انه دخل على من فبه ، وان سار في ساحته مع أن الراوي يجعل دخولها على أبي بكر متعفا لمشبها ، وهذا وغيره يكون قرينة على ما استقريناه ،



#### النسوة:

وتدانا الرواية على ان الزهراء كانت تصحبها معها نسوة من قومها وحفدتها كما سبق ذكره ومرد هذه الصحبة ، وذلك الاختيار للباب العام الى أمر واحد ، وهو تنبيه الناس ، وكسب التفاتهم باجتيازها في الطريق مع تلك النسوة ليجتمعوا في المسجد ، ويتهافتوا حبث بنتهي بها السير بقصد التعرف على ماتريده وتعزم عليه من قول أو فعل ، وبهذا تكون المحاكمة علنية تعيها اسماع عامة المسلمين في ذلك الوسط المضطرب .

#### ظاهسرة :

سبق ان الرواية المأريخية جاءت تنص على أن الزهراء لم تكن لتخرم في مشيتها مشية أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) .

ويتسع لنا المجال لفلسفة هذا التقليد الدقيق فلعله كان طبيعة قد جرت عليها في موقفها هذا بلا نكلف ولا اعتناء خاص ، وليس هــــــذا ببعيد فانها صلوات الله عليها قد اعتادت ان تقلد اباها وتحاكيه في سائر

افعالها واقوالها ، ويحتمل ان يكون لهذه المشابهة المتقنة وجه آخر بأن كانت الحوراء قد عمدت في موقفها يومذاك الى تقليد ابيها في مشيه عن التفات وقصد فأحكمت التمثيل واجادت المحاكاة ، فلم تكن لتخرم مشية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأرادت بهذا ان تستولي على المشاع واحساس الناس وعواطف الجمهور بهذا النقليد الباهر الذي يدفع بأفكارهم الى سفر قصير ، وتجول لذيذ في الماضي القريب حيث عهد النبوة المقدس ، والأيام الضواحك التي قضوها تحت ظلال نبيهم الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون في ارهاف هذه الاحساسات وصقلها صقلا عاطفيا ما يمهد للزهراء الشروع في مقصودها ، ويوطىء القلوب لتقبل دعوتها الصارخة واستجابة استنقاذها الحزين ، ونجاح محاولتها اليائسة أو شبه البائسة .



ولذا ترى ان الراوي نفسه أثرت عليه هذه الناحية أيضا من حيث يشعر او لا يشعر ، ودفعه تأثره هذا الى تسجيلها فيما سجل من تصوير الحركة الفاطمية .

صرخة باركتها الزهراء ، ورعتها السماء فكانت عند اندلاعها معط الثقل الذي تركز عنده الحق المذبوح ، والمحاولة اليائسة التي شاعت حولها ابتسامات أمل استحالت بعد انتهائها الى عبوس مرير ، ويأس ثابت ، واستسلام فرضته حياة الناس الواقعة يومذاك ،

ثورة لم تكن لتقصد بها الثائرة نتيجة لها على ما يطرد في الثورات الاخرى بقدر ما كانت تستهدف الى تثبيت الثورة لذاتها وتسجيلها فيما يسجله التأريخ في سطوره البارزة فكانت الثورة على هذا بنفسها تؤدي الفرض كاملا غير منقوص ، وهذا ما وقع بالفعل وبه نفسر الحكم بنجاحها وان فشلت كما سنوضحه في موقع آخر من هذا الكتاب .



### فحدك

(بمعناها الحقيقي) « بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفسوس آخرين »

(قرين الزهراء) أمير المؤمنين

(بمعناها الرمزي)

الحد الاول : (لفدك) عدن

والعد الثاني : سمرقند

والثاك : أفريقية •

والرابع : سيف البحر مما يلي الجمور

وارمينية .

(حفید الزهراه) الامام موسی بن جمفر

#### فحك

فدك: قرية في الحجاز ، بينها وبين المدينة يومان ، وقيل ثلاثة وهي أرض يهودية في مطلع تأريخها المأثور ، وكان يسكنها طائفة من اليهود ، ولم يزالوا على ذلك حتى السنة السابعة حيث قذف الله بالرعب في قلوب أهليها فصالحوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) على النصف من فدك وروي انه صالحهم عليها كلها .

وابتدأ بذلك تاريحها الاسلامي ، فكانت ملكا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنها مما لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب ، شم قدمها لابنته الزهراء ، وبقيت عندها حتى توفي أبوها (صلى الله عليه وآله) فانتزعها الخليفة الأول (رضي الله عنه) – على حد تعبير صاحب الصواعق المحرقة – وأصبحت من مصادر المالية العامة وموارد ثروة الدولة يومذاك حتى تولى عمر الخلافة فدفع فدكا الى ورثة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى أن تولى وآله) وبقيت فدك عند آل محمد (صلى الله عليه وآله) الى أن تولى الخلافة عثمان بن عفان فاقطعها مروان بن الحكم على ما قيل ، ثم يهمل التاريخ أمر فدك بعد عثمان فلا يصرح عنها بشيء و ولكن الشيء الثابن هو أن أمير المؤمنين عليا انتزعها من مروان على تقدير كونها عنده في خلافة عثمان – كسائر ما نهبه بنو امية في ايام خليفتهم – و

وقد ذكر بعض المدافعين عن الخليفة في مسألة فدك أن عليا لم

يدفعها عن المسلمين بل اتبع فيها سيرة أبي بكر فلو كان يعلم بصواب الزهراء وصحة دعواها ما انتهج ذلك المنهج .

ولا أريد أن أفتح في الجواب بحث التقية على مصراعيه وأوجه بها عمل أمير المؤمنين (ع) قد سار بها عمل أمير المؤمنين (ع) قد سار على طريقة الصديق ، فان التأريخ لم يصرح بشيء من ذلك بل صرح بأن أمير المؤمنين كان يرى فدكا لأهل البيت ، وقد سجل هذا الرأي بوضوح في رسالنه الى عثمان بن حنيف كما سيأتي .

فمن الممكن انه كان يخص ورثة الزهراء وهم اولادها وزوجها بحاصلات فدك وليس في هذا النخصيص ما يوجب اشاعة الخبر لأن المال كان عنده وأهله الشرعيون هو واولاده كما يحتمل انه كان ينفق غلاتها في مصالح المسلمين برضى منه ومن اولاده عليهم الصلاة والسلام(١) بل لعلهم أوقفوها وجعلوها من الصدقات العامة .

ولما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة أمعن في السحية وأكثر من الاستخفاف بالحق المهضوم فأعطع مروان بن الحكم ثلت فدك وعبر بن عثمان ثلثها ، ويزيد ابنه ثلثها الآخر ، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام ملكه ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان فلما تولى هذا الامر رد فدكا على ولد فاطمة عليها السلام وكتب السى واليه على المدينة أبي بكر بسن عمرو بسن حزم يأمره بذلك فكتب اليه ان فاطمة عليها السلام قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وفلان فعلى من أرد منهم ؟ فكتب اليه : أما بعد ، فاني لو كتبت اليك آمرك أن تذبيع

<sup>(</sup>١) وهذا اقرب الاحتمالات ، لان الاول تنفيه رسالة امير المؤمنين الى عثمان بن حنيف اذ يقول : وسخت عنها نفوس اخرين • والثالث يبعده قبول الفاطميين فيما بعد لفدك عند ما اعطيت اليهم في فرص متباعدة •

بقرة لسألتني ما لونها فاذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام ، فنقمت بنو امية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا له : هجنت فعل الشيخين وقيل : انه خرج اليه عمر بن قيس في جماعة من اهل الكوفة فلما عانبوه على فعله قال لهم انكم جهلتم وعلمت ونسيتم وذكرت ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني ، ويرضبني ما أرضاها ، وان فدك كانت صافية على عهد ابي بكر وعمر ثم صار امرها الى مروان فوهبها لعبد العزيز أبي فورثتها أنا واخوتي عنه فسألتهم ان يبيعوني حصتهم منها فمن بائع وواهب حتى استجمعت لي فرأيت ان اردها على ولد فاطمة فقالوا له : فان أبيت الا هذا فامسك الاصل واقسم الغلة ، ففعل •

ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من اولاد فاطمة فصارت في أيـــدي بني مروان حتى انقرضت دولتهم •

فلما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثميم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم ٠٠

ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردها على الفاطميين سنة (٢١٠) وكتب بذلك الى قثم بن جعفر عامله على المدينة: أما بعد ، فان أمير المؤمنين بمكانه من دين الله وخلافة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرابة به أولى من استن بسنته وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته واليه في العمل بما يقربه اليه رغبته، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى فاطمة بنت رسول الله فدك وتصدق بها عليها وكان ذلك أمر اظاهر ا

معروفا لااختلاف فيه بين آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ولم تدع منه ما هو أولى به من صدق عليه فرأى أمير المؤمنين ان يردها الى ورثتها ويسلمها اليهم تقربا الى الله تعالى ، باقامة حقه وعدله والى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتنفيذ أمره وصدقته فأمر باثبات ذلك في دواوينه والكتاب الى عماله فلئن كان ينادي في كل موسم بعد ان قبض نبيسه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك فيقبل قوله وتنفذ عدته ان فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيماجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها وقد كتب أمير المؤمنين الى المبارك الطبرى مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه والهوسلم) بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة اليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها الى محمد ابن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب لتولية أمير المؤمنين اياهما القيام بها لأهلها • فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وما ألهمه الله من طاعته ووفقه لهمن التقرب اليهوالي رسوله (صلى الشعليه والهوسلم) وأعلمه من قبلك وعامل محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري واعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها ان شاء الله والسلام •

ولما بويع المتوكل على الله انتزعها من الفاطميين واقطعها عبد الله ابن عمر البازيار وكان فيها احدى عشرة نخلة غرسها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده الكريمة فوجه عبد الله بن عمر البازيار رجلا يقال له: بشران بن أبي أمية الثقفي الى المدينة فصرم تلك النخيل ثم عاد ففلج •

وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه اياها عبد الله بن عمر البازيار ٠

هذه المامة مختصرة بتاريخ فدك المضطرب الذي لا يستقيم على خط ولا يجمع على قاعدة ، وانما حاكت اكثره الأهواء ، وصاغته الشهوات على ما اقتضته المطامع والسياسات الوقتية ، وعلى هذا فلم يعفل همذا التاريخ من اعتدال واستقامة في أحايين مختلفة ، وظروف متباعدة حيث توكل فدك الى اهلها واصحابها الاولين ويلاحظ ان مشكلة فدك كانت قد حازت أهمية كبرى بنظر المجتمع الاسلامي وأسياده ، ولذا ترى حلها يختلف باختلاف سياسة الدولة ، ويرتبط بانجاه الخليفة العام نحو اهل البين مباشرة فهو اذا استقام اتجاهه ، واعتدل رأيه ، رد فدكا على الفاطميين ، واذا لم يكن كذلك وقع انتزاع فدك في اول القائمة من أعمال ذلك الخليفة .

ويدلنا على مدى ما بلغته فدك من القيمة المعنوية في النظر الاسلامي قصيدة دعبل الحزاعي التي انشأها حينما رد المأمون فدكا ومطلعها: \_ أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا

وقد بقيت كلمة بسيطة وهي ان فدكا لم تكن أرضا صغيرة أو مزرعا متواضعا كما يظن البعض، بل الامر الذي أطمئن اليه أنها كانت تدر على صاحبها اموالا طائلة تشكل ثروة مهمة وليس علي بعد هذا أن أحدد الحاصل السنوي منها وان ورد في بعض طرقنا الارتفاع به الى اعداد عالية جدا .

ويدل على مقدار القيمة المادية لفدك أمور ــ :

(الاول): ما سيأتي من أ نعمر منع ابا بكر من ترك فدك للزهراء لضعف المالية العامة مع احتياجها الى التفوية لما يتهدد الموقف من حروب الردة وثورات العصاة ٠ ومن الجلي أن أرضا يستعان بحاصلاتها على تعديل ميزانية الدولة، وتقوية مالياتها في ظروف حرجة كظرف الثورات والحروب الداخليسة لا بد انها ذات نتاج عظيم .

(الثاني): قول الخليفة لفاطمة في محاورة له معها حول فدك: ان هذا المال لم يكن للنبي (صلى الله عليه وسلم) وانما كان مالا من اموال المسلمين يحمل النبي به الرجال وينفقه في سبيل الله فان تحميل الرجال لا يكون الا بمال مهم تنقوم به نفقات الجيش .

(الثالث): ما سبق من تقسيم معاوية فدكا اثلاثا ، واعطائه لكل من يزيد ومروان وعمرو بن عثمان ثلثا ، فان هذا يدل بوضوح على مدى الثروة المجتناة من تلك الارض ، فانها بلا شك ثروة عظيمة تصلح لأن توزع على امراء ثلاثة من اصحاب الثراء العريض والاموال الطائلة .

(الرابع): النعبير عنها بقرية كما في معجم البلدان، وتقدير بعض نخيلها بنخيل الكوفة في القرن السادس الهجري كما في شرح النهج لابن أبي الحديد .



## تاريخ الثدرة

قد كان بعدك انباء وهنبشة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب ابدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونسك الترب

\* \* \*

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليا قد كنت ارتع تحت ظل محمد لا اختشي ضيما وكان جماليا واليوم اخضع للذليال وأتقاي ضيمي وادفع ظالمي بردائيا (الزهراء)

## تاريخ الثورة

اذا كان التجرد عن المرتكزات والأناة في الحكم والحرية في التفكير شروطا للحباة الفكربة المنتجة ، وللبراعة الفنبة في كل دراسة عقلية مهما بكن نوعها ، ومهما يكن موضوعها ، فهي أهم الشروط الاساسية لافامة بناء تاريخي محكم لقضابا أسلافنا ترتسم فبه خطوط حياتهم التي صارت ملكا للتأريخ ، ويصور عناصر شخصياتهم التي عرفوها في أنفسهم وضوعات ذلك الناس يومئذ فبهم ، ويتسع لتأملات شاملة لكل موضوع من موضوعات ذلك الزمن المنصرم يتعرف بها على لونه التاريخي والاجتماعي ووزنه في حساب الحباة العامة او في حساب الحياة النامة او في مساب الحياة والسباسية الذي غير ذاك من النواحي التي بأملف منها المجتمع الانساني على شمرط أن سمد هذه التأملات كيانها النظري من عالم الناس المنظور لا من عالم نتدعه العواطف والمرتكزات ، وبنشئه النعبد والنقليد لا من خبال مجنح يرتفع بالتوافه والسفاسف الى الذروة ، ويبني عليها ماشاء من تحفيق وتتأتج ، لا من قود لم يستطع الكاتب ان يتحرر عنها لبتأمل ويفكر

واما ادا جئنا للتاريخ لا لنسجل وافع الامر خيرا كان او شرا ولا لنحمع لنحبس دراستنا في حدود من مناهج البحث العلمي الخالص ولا لنحمع الاحتمالات والتقديرات التي يحوز افتراضها لبسقط منها على محك البحث

ما يسقط ويبقى ما يليق بالتقدير والملاحظة ، بل لنستلهم عواطفنا وموروثاتنا ونستمد من وحيها الاخاذ تاريخ اجيالنا السابقة ، فليس ذلك تاريخا لأولئك الاشحاص الدين عاشوا على وجه الارض يوما ما وكانوا بشرا من البشر تتنازعهم ضروب شنى من السعور والاحساس ، وتخلج في ضمائرهم ألوان مختلفة من نوازع الخير ونزعات الشر ، بل هسو ترجمة لأشخاص عاشوا في ذهننا وطارت بهم تفوسنا الى الآفاق العالية من الخيال .

فاذا كنت تريد ان تكون حرا في نفكيرك ، ومؤرخا لدنيا الناس لا روائيا يستوحي من دنيا ذهنه ما بكتب ، فضع عواطفك جانبا أو ادا شئت فاملاً بها شعاب نفسك فهى ملكك لا بنازعك فيها أحد ، واستثن تفكيرك الذي به تعالج البحب فانه لم بعد ملكسك بعد ان اضطلعت بمسؤولية الناريخ واخذب على نفسك ان تكسون امينا ليأتي البحب مستوفيا لشروطه فائما على اسس صحيحة من المفكبر والاستناج ،

كتيره جد هده الأسبار الي نحول بين خاد الأرخ وين عربهم فيما ينقدون وقد حد اعداد المؤرخون او أكثر المؤرخين بتعبير الصحح ان بقتصروا على فروب معية من هندسة العياه التسي يؤرخونها وأن يصوغوا التاريخ صياعة قد بنا فيما الجمال الفني احيانا حنما يتوسع الباحب في انطباعاته عن الموضوع ، ولكنها صورة باهتة في أكثر الاحايين ليس فيها ما في دنيا الناس التي تصورهم من معاني الحاة وشؤونها المدفقة بألوان من النساط والحركة والعمل وسوف تجد فيما يأني املة بمقدار ما ينسع له موضوعنا من الزمن الدقيق الذي ندرسه في هذه الفصول أعنى الطرف الذي بالأ وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفررن فيه المسألة التي الاساسية في ناريخ الاسلام على شكل لا يتغبر ، وهي نوع السلطة التي ينبغي أن تولى أمور المسلمين ٠٠

كلنا نود ان يكون التاريخ الاسلامي في عصره الاول الزاهر طاهرا كل الطهر ، بريئا مما يخالط الحياة الانسانية من مضاعفات الشر ومزالق الهوى ، فقد كان عصرا مشعا بالمتاليات الزفيعة ، اذ قام على انسائه اكبر المنشئين للعصور الانسانية في تاريخ هذا الكوكب على الاطلاق ، وارتفت فيه العقيدة الالهبة الى حب لم نرتقاليه الفكرة الالهبة في دنيا الفلسفة والعلم ، فقد عكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) روحه في روح ذلك العصر ، فنأثر بها وطبع بطابعها الالهي العظيم ، بل فنى الصفوة مسسن المحمديين في هذا الطابع فلم يكن لهم اتجاه الا نحو المبدع الاعظم الذي ظهرت وتألقت منه انوار الوجود ، واليه تسير كما كان استاذهم الاكبر الذي فنى الوجود المنبسط كله بين عينيه ساعة هبوط الرسالة السماوية عليه ، فلم يكن يرى شيئا ولا يسمع صوتا سوى الصوت الالهي المنبعت من كل صوب وحدب ، وفي كل جهة من جهات الوجود ، وناحية من نواحى الكون يعلن نقليده النبارة الكبرى ،

ان عصرا نلغى فيه فيمة الفوارق المادية على الاطلاق ، ويستوي فبه الحاكم والمحكوم في نظر القانون ، ومجالات تنفيده ، ويجعل مدار القيمة المعنوية ، والكرامة المحترمة فيه تقوى الله التي هي تطهير روحي، وصيانة للضمير ، وارتفاع بالنفس الى آفاق من المثالة الرفيعة ، ويحرم في عرفه احرام الغني لأنه غني ، واهانة الفقير لأنه ففير ، ولا يفرق فيه بين الاشحاص الا بمفدار الطاقة الانتاجية (لها ما كسبت وعليها مساكنسين) وتسارع فيه الى الجهاد لصالح النوع الانساني الذي معناه الغاء مذهب السعادة السخصية في هذه الدنيا ، واخراجها عن حساب الاعمال .

(أهول): ان العصر الذي تجتمع له كل هذه المفاخر لهو خلىق بالتقديس والتبجل والاعجاب والبقدير ، ولكن مادا أراني دفعب الى التوسع في أمر لم أكن أريد أن أطيل فيه ؟ وليس لي ان افرط في جنب الموضوع الذي احاوله بالتوسع في امر آخر ، ولكنها الحماسة لذلك العصر هي التي دفعتني الى ذلك ، فهو بلا ريب زين العصور في الروحانية والاستقامة أنا أفهم هذا جيدا ، واوافق عليه متحمسا ، ولكني لا أفهم ان يمنع عن التعمق في الدرس العلمي ، او انتمجس التاريخي لموضوع كموضوعات الساعة التي نتكلم عنها من مراحل ذلك الزمن ، او يحضر علينا ان نبدأ البحث في مسألة فدك على اساس ان احد الخصمين كان مخطئا في موقفه بحسب موازين الشريعة ومقاييسها ، او ان نلاحظ ان قصة الخلافة وفكرة السقيفة لم تكن مرتجلة ولا وليدة يومها اذا دلنا على خلك سير الحوادن حينذاك ، وطبيعة الظروف المحيطة بها .

واكبر الظن ان كثيرا منا ذهب في تعليل مناقب ذلك العصر ومآثره مذهبا جعله يعتقد ان رجالات الزمن الخالي ، وتتعبير اوضح تحديدا ان أبا بكر وعمر واضرابهما الذبن هم من موجهي الحياة العامة يومئذ لا يمكن ان بتعرضوا لنقد او محاكمة ، لأنهم بناة ذلك العصر والواضعون لحياته خطوطها الذهبية ، فتاريخهم تاريخ ذلك العصر ، وتجريدهم عن شهر مناقبهم تجريد لذلك العصر عن مثاليته التي يعتقدها فيه كل مسلم ،

واريد ان اترك لي كلمة مختصرة في هذا الموضوع فبها مادة لبحب طوبل ، ولمحة من دراسة مهمة قد اعرض لها في فرصة اخرى من فرص التأليف ، واكتفى الآن ان اتساءل عن نصيب هذا الرأي من السواقع

صحبح ان الاسلام في ايام الخليفنين كان مهبمنا ، والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير ، وجميع نواحبها مزدهرة بالانبعان الروحى الشامل ، واللون القرآني المشع ، ولكن هل يمكن ان نقب لن ان الدفسير الوحيد لهذا وجود الصديق او الفاروق على كرسي الحكم ؟٠

والجواب المفصل عن هذا السؤال نخرج ببيانه عن حدود الموضوع ولكنا نعلم ان المسلمين في ايام الخليفتين كانوا في اوج تحمسهم لدينهم، والاستبسال في سبيل عقيدتهم ، حتى أن التاريخ سجل لنا ان شخصا اجاب عمر حبنما صعد يوما على المنبر وسأل الناس : لو صرفناكم عسا تعرفون الى ما تنكرون ما كنتم صانعين ؟ \_ اذن كنا نستتيبك فان ببت قبلناك فقال عمر : وان لم ؟ \_ قال : نضرب عنقك الذي فيه عيناك • فقال عمر : الحمد لله الذي جعل في هذه الامة من اذا اعوججنا اقام اودنا •

ونعلم ايضا ان رجالات الحزب المعارض ـ واعني به اصحاب علي ـ كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة ، وكان أي زلل وانح اف مشوه للون الحكم حبنذاك كفيلا بأن يقلبوا الدنيا رأسا على عقب كما قلبوها على عثمان يوم اشترى قصرا ، ويوم ولى أقاربه • ويوم عدل عن السيسرة النبوية المثلى ، مع أن الناس في ايام عثمان كانوا أقرب الى الميوعة فسي الدين واللين والدعة منهم في أيام صاحبيه •

ونفهم من هذا ان الحاكمين كانوا في ظرف دقيق لا يتسع للنغييسر والتبديل في أسس السياسة ونقاطها الحساسة لو ارادوا الى ذلك سبيلا، لانهم بعث مراقبة النظر الاسلامي العام الذي كان مخلصا كل الاخلاص لمبادئه ، وجاعلا لنفسه حق الاشراف على الحكم والحاكمين ، ولأنهم يتعرضون لو فعلوا شيئا من ذلك لمعارضة خطرة من الحزب الذي لم يكن يزال يؤمن بأن الحكم الاسلامي لا بد أن يكون مطبوعا بطابع محمدي خالص وان الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يطبعه بهذا الطابع المقدس هو على وارث رسول الله ووصيه وولي المؤمنين من بعده •

وأما الفتوحات الاسلامية فكان لها الصدارة في حوادث تلك الايام ولكننا جميعا نعلم ايضا ان ذلك لا يسجل للحكومة القائمة في ايسام

الخليفنين بلونها المعروف مجدا في حساب الناريخ ما دام كل شأن مــن شؤون الحرب ومعداته وأساليبه بتهبأ بعمل اشبه مآ يكون بالعمل الاجماعي من الامة الذي تعبر به عن شخصينها الكاملة تعبيرا عمليا خالدا ، ولأ يعبر عن شخصية الحاكم الدي ام يصل اليه من لهيب الحرب شرر ، ولم يستفل فيه برأي ، ولم يمهيأ له الا بأمر ليس له فيه ادني نصيب ، فان خليفة الوقب سواء أكان وقب فيح النيام أو العراق ومصر لم يعلن بكلمة الحرب عن فوه حكومنه ومقدرة شخصه على أن يأحد لهذه الكلمة أهبتها بل أعلى عن قوة الكلمة النبوية التي كانت وعدا قاطعا بفتح بلاد كسرى وقبصر اهتزت له قلوب المسلمين حماسة واملا بل ايمانا وبقبنا ، وبحدننا التأريخ ان كثيرا ممن اعنزل الحياه العملية بعد رسول الله لم يخرج عن عزلنه لى مجالات العمل الاحين دكر هذا الحديث النبوى ، فقد كان هو والايمان المتركز في القلوب الفوة الني هيأت للحرب كل ظروفه وكل رجاله وامكانيانه ، وأمر آخر هنأ للمسلمين أسباب الفوز ، وأنالهم النصر في معارك الجهاد لا يتصل بحكومة الشورى عن قرب او بعد ، وهــو الصبت الحسن الدي نشره رسول الله للاسلام في آفاق الدنيا ، واطراف المعمورة ، فلم بكن ينوجه المسلمون الى فتح بلد من البلاد الا كان امامهم جيش آخر من الدعايات والترويجات لدعوتهم ومبادئهم •

وفي أمر الفتوحات شيء آخر هو الوحبد الذي كان من وظيفة المحاكمين وحدهم القيام به دون سائر المسلمين الذين هبئوا بقية الامور وهو ما بتلو الفتح من بث الروح الاسلامية ، وتركيز مثاليات القرآن في البلاد المفوحة ، وتعميق الشعور الوجداني والديني في الناس الذي هو معنى وراء الشهادتين ، ولا ادري هل يمكننا أن نسجل للخليفتين شبئا من البراعة في هذه الناحية او نشك في ذلك كل التلك كما صار اليه بعض الباحثين وكما يدل عليه ماريخ البلاد المفتوحة في الحياة الاسلامية بعض الباحثين وكما يدل عليه ماريخ البلاد المفتوحة في الحياة الاسلامية

كانت الظروف كلها تشارك الخليفتين في تكوين الحياة العسكرية المنتجة التي قامت على عهدهما ، وفي بناء الحياة السياسية الخاصة التي اتخذاها .

ولا أدري ماذا كان موقفهما لو قدر لهما ولعلي ان يتبادلوا ظروفهم فيقف الصديق والفاروق موقف الامام ويسود في تلك الظروف التي كانت كلها تشجع على بناء سياسة ، ومنهج لحكم جديد ، وانشاء حياة لها من ألوان الترف ، وضروب النعيم حظ عظيم ، فهل كانا يعاكسان تلك الظروف كما عاكسها أمير المؤمنين ؟ ٥٠ فضرب بنفسه مثلا في الاخلاص للمبدا والنزاهة في الحكم ٠

وأنا لا أقصد بهذا أن اقول ان الخليفتين كانا مضطرين اضطرارا الى سيرة رشبدة في الحكم . واعتدال في السياسة والحياة . ومرغمين على ذلك ، وانما اعني ان الظروف المحيطة بهما كانت تفرض عليهما ذلك سواء أكانا راغبين فيه او مكرهين عليه •

كما اني لا اريد ان اجردهما عن كل اثر في الناريخ . وكيف يسعني شيء من ذلك وهما اللذان كتبا يوم السقيفة سطور التاريخ الاسلامي كله ، وانما عنيت انهما كانا ضعيفي الاثر في بناء تاريخ ايامهما خاصة وما ازدهرت به من حياة مكافحة وحياة فاضلة .

اكتب هذا كله وبين يدي كتاب (فاطمة والفاطميون) الاستاذ عباس محمود العقاد ، وقد جئته بشوق بالغ لأرى ما يكتب في موضوع الخصومة بين الخليفة والزهراء ، وأنا على يقين من ان أيام التعبد بأعمال السالفين وتصويبها على كل تقدير قد انتهت وان الزمان الذي ينحاشى فيه عن التعمق في شيء من مسائل الفكر الانساني دينا كانت او مذهبا

او ناريخا أو أي شيء آخر قد مضى مع ما مضى من تاريخ الاسلام بعد أن طال قرونا ، ولعل الخليفة الأول كان هو اول من اعلن ذلك المذهب عندما صرخ في وجه من سأله عن مسألة الحرية الانسانية والقدر وهدده وتوعده ولكن أليس قد اراحنا الله تعالى من هذا المذهب الذي يسيىء الى روح الاسلام واذن فكان لى ان اتوقع بحثا لذيذا ينحفنا به الاستاذ في موضوع الخصومة من شتى نواحيها ولكن الواقع كان على عكس ذلك فادا بكلمة الكياب حول الموضوع قصيرة وفصيرة جدا والى حد استبيح لنفسي أن أنقلها واعرضها عليك دون ان اطيل عايك فقد قال:

(والحديب في مسألة فدك هو كذلك من الاحاديث التي لا تنتهي الى مقطع للقول منفق عليه غير ال الصدي فبه لا مراء ال الزهراء أجل من أن تطلب ما ليس لها بحق وال الصديل اجل من ال يسلبها حقها الذي تقوم به البيبة عليه ، ومن اسخف ما فبل انه انما منعها فدك مخافة الله ينفق علي من غلتها على الدعوة اليه فقد ولي الخلافة ابو بكر وعس وعثمان وعلي ولم يسمع الله احدا بابعهم لمال أخده مهم ولم يرد ذكر شيء من هذا في اشاعة ولا في خبر يفين وما نعلم نزكية لذمة الحكم من عهد الخليفة الأول اوضح بهنة من حكمه في مسألة فدك فقد كان يكسب برضى فاطمة ويرضى الصحابة برضاها وما اخذ من فدك شيئا لنفسه فيما ادعاه عليه مدع وانها هو الحرج في ذمة الحكم بلغ اقصاه بهذه فيما ادعاه عليه مدع وانها هو الحرج في ذمة الحكم بلغ اقصاه بهذه القضية بين هؤلاء الخصوم الصادفين المصدقين رضوان الله عليهم اجمعين انتهى) •

ونلاحظ قبل كل شيء أن الاستاذ شاء أن يعتبر البحث في مسألة فدك لونا من ألوان النزاع التي ليس لها قرار ولا يصل الحديث فيه الى تتيجة فاصلة ليقدم بذلك عذره عن التوفر على دراستها ، واعتقد ان في محاكمات هذا الكتاب التي سترد عليك جوابا عن هذا ، ونلاحظ أيضا

انه بعد أن جعل مسألة فدك من الاحاديث التي لا تنبهي الى مقضع للقول منفق عليه رأى ان فيها حفيقنين لا مراء فيهما ولا جدال (احداهما) ان الصديقة أرفع من ان تبالها تهمة بكدب والاخرى ان الصديق اجل من ان يسلبها حقها الذى نبنه البيبة ، فادا لم يكن في صحة موقف الحليفة واتفاقه مع القانون جدال ففيم الجدال الذي لا قرار له ولم لا تنتهي مسألة قدك لى مفضع للفول متفق عليه ،

وانا افهم ان المكاتب الحربة في ال بسجل رأيه في الموضوع أي موضوع كما يشاء وكما يشاء له تفكره بعد ان برسم للقارىء مدارك دلك الرأي وبعد أن يدخل بقدبرات المسألة كلها في الحساب ليخرج منها بنقدير معين ولكني لا أفهم ان بعول ان المسألة موضوع لبحت الباحثين ثم لا يأتي الا برخي مجرد عن المدارك يحماج الى كتير من النبرح والنوضييح والى كتير من البحت والبطر فادا كابن الزهراء أرفع من كل تهمة فما حاجتها الى البينه ؟ وهل بمع النشريعات القضائية في الاسلام عن ال يحكم العالم استنادا الى علمه ؟ وادا كابت بمع عن دلك فهل معنى هدا ان يجوز في عرف الدين سلب السيء من المالك ؟ هذه اسئلة ومعها اسئلة اخرى ايضا في المسألة نتطلب جوابا علميا ، وبحثا على ضوء أساليسسب الاستناط في الاسلام و

واريد ان اكون حرا واذن فاني استميح الاستاذ ان الاحظ ان تزكية موفف الخليفة والصديقة معا امر غيب ممكن . لأن الامر في منازعنهما لو كان مفتصرا على مطالبة الزهراء بفدك وامناع الخليفة على تسليمها له لعدم وجود مستمسك شرعي يحكم بواسطته لها بما تدعب وانهاء المطالبة الى هدا الحد لوسعنا ان نقول ان الزهراء طلبت حقها في نفس الامر والواقع ، وأن الخليفة لما امتنع عن تسليمه لها لعدم تهيؤ

المدرك الشرعي الذي تثبت به الدعوى تركت مطالبتها ، لانها عرفت انها لا تستحق فدكا بحسب النظام القضائي وسنن الشرع ، ولكننا نعلم ان الخصومة بنيما اخذت اشكالا مختلفة حتى بلغت مبلغ الاتهام الصريح من الزهراء واقسمت على المقاطعة .

واذن فنحن بين اتنتين: احداهما أن نعترف بأن الزهراء قد ادعت باصرار ما ليس لها بحق في عرف القضاء الاسلامي والنظام الشرعي وان كان ملكها في واقع الامر، والاخرى ان نلقي التبعة على الخليفة ونقول انه قد منعها حقها الذي كان يجب عليه ان يعطيها اياه أو يحكم لها بذلك على فرق علمي بين التعبيرين يتضح في بعض الفصول الآتية ، فتنزيه الزهراء عن ان تطلب طلبا لا ترضى به حدود الشرع والارتفاع بالخليفة عن أن يمنعها حقها الذي نسخو به عليها تلك الحدود لا يجتمعان الا اذا توافق النفيضان •

ولترك هذا الى مناقسة اخرى ، فقد اعتبر الاستاد حكم الحليفة في مسألة فدك اوضح بية ودليل على تزكيته ونبانه على الحق وعدم تعديه عن حدود الشريعة لانه لو اعطى فدكا لفاطمة لارضاها بذلك وارضى الصحابة بخرضاها ، ولنفرض معه ان حدود القانون الاسلامي همي التي كانت نفرض عليه أن يحكم بأن فدكا صدقة ولكن ماذا كان يمنعه عن أن ننزل للزهراء عن نصيبه ونصيب سائر الصحابة الذين صرح الأستاذ بأنهم يرصون بدلك ؟ ٥٠ أكان هذا محرما في عرف الدين ايضا ؟ أو أن امرا ما اوحى اليه بأن لا يفعل ذلك ؟ بل ماذا كان يمنعه عسن تسليم فدك للزهراء بعد ان اعطته وعدا قاطعا بأن تصرف حاصلاتها في وجوه الحير والمصالح العامة ؟

وأما ما استسخفه الكاب من معلبل لحكم الخليفة فسوف نعرف في هذا الفصل ما ادا كان سخيفا حقا ٠

اذا عرفنا ان مرتكزات الناس ليست وحيا من السما ءلا تقبل شكا ولا جدالا ، وأن درس مسائل السالفين ليس كفرا ولا زندقة ولا تشكيكا في أعلام النبوة كما كانوا يقولون ، فلنا ان نتساءل عما بعب الصديقة الى البدء بمنازعتها حول فدك على ذلك الوجه العنيف الدي لم يعرف او لم يشأ ان يعرف هيبة للسلطة المهيمنة او جلالا للقوة المتصرفة يعصم الحاكمين من لهيبها المتصاعد ، وشررها المتطاير ، وبقي الحكم من اشعاعة نور متألقة تلقي ضوءا عليه ، فتظهر للتاريخ حقيقته مجردة عن كل سيار بل كانت بداية المنازعة ومراحلها نذير ثورة مكتسحة او ثورة بالفعل عندما اكتملت في شكلها الاخير ، ويومها الاخير ، يحمل كل ما لهذا المفهوم من مقدمات ونتائج ، ولا تتعرض لضعف او نردد .

وما عساه ان يكون هدف السلطة الحاكمة ، او بالاحرى هدف الخليفة (رضي الله عنه) نفسه في ان يقف مع الحوراء على طرفي الخط او لم يكن يخطر بباله ان خطته هذه تفتح له بابا في الناريخ في تعداد اولياته ثم يذكر ببنها خصومة اهل البيت ، فهل كان راضيا بأوليته هذه مخلصا لها حتى يستبسل في امتناعه وموقفه السلبي بل الايجابي المعاكس او انه كان منقادا للقانون ، وملتزما بحرفبته في موقفه هذا كما يقولون، فلم يشأ ان يتعد حدود الله تبارك وتعالى في كثير او قلبل وان لموقفه الغريب تجاه الزهراء صلة بموقفه في السقيفة ، واعني بهسنده الصلة الاتحاد في الغرض او اجتماع الغرضين على نقطة واحدة ، وبالاحسرى ال تقوم على دائرة واحدة متسعة اتساع دولة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فيها آمال بواسم ، وموجات من الاحلام ضحك لها الخليفة كثيرا وسعى في سبيلها كثيرا ايضا ،

اننا ندرك بوضوح ، ونحن نلاحظ الظرف التاريخي الذي حـف بالحركة الفاطمية ان البيت الهاشمي المفجوع بعميده الاكبر قد توفرت له

كل بواعث الثورة على الاوضاع القائمة والانبعان نحو تغييرها وانشائها انشاءا جدبدا وان الزهراء قد اجتمعت لها كل امكانيات الثورة ومؤهلات المعارضة التى قرر المعارضون ان تكون منازعة سلمة مهما كلف الامر •

واننا نحس ايضا اذا درسنا الواقع التاريخي لمسكلة فدلت ومنازعاتها بأنها مطبوعة بطابع ملك التورة ، ونتبين بجلاء ان هذه المنازعات كانت في وافعها ودوافعها ثورة على السياسة العليا والوانها التي بدت للزهراء بعيدة عما بألفه من ضروب الحكم ، ولم تكن حما منازعة في شيء من من شؤون السياسة المالبة ، والمناهج الاقتصادية الني سارت عليها خلافة الشورى وان بدت على هذا الشكل في بعض الاحابين .

واذا اردنا ان نمسك بحيوط الثورة الفاطمية من اصولها او ما يصح ان يعبر من أصولها فعلينا ان ننظر نظرة شاملة عبيقة لنتين حادثين متقاربتين في ناريخ الاسلام كان احدهما صدى للآخر وانعكاسا طبيعبا له وكانا معا بمتدان بجدورهما وخيوطهما الاولى الى حيث فد يلتقي احدهما بالآخر او بتعبير اصح الى النقطة المستعدة في طبيعتها الى ان نمتد منها خيوط الحادثين و

احدهما التورة الفاطمية على الحليفة الاول التي كادب ال نرعرع كيانه السباسي . وترمي محلافه ببن مهملات الــاريخ •

والآخر موقف ينعكس فيه الأمر فنقف عائشة أم المؤمنين بسب الخليفه المونور في وجه علي زوج الصدبفة الثائرة على أبيها •

وقد شاء الفدر لكلما الثائريين ان تفشلا مع فارق بنهما مسرده الى نصبب كل منهما من الرضا بتوريها ، والاطمئنان الصميري الى صوابها وحظ كل منهما من الانتصار في حساب الحق الذى لا النواء فيه وهو أن

الزهراء فشلت بعد ان جعلت الخليفة يبكي ويقول اقيلوني ببعتي والسيدة عائشة فشلت فصارت ننمني انها لم تخرج الي حرب ولم تنسق عصا طاعة.

هامان الثورمان منقاربـان في الموضوع والاشخاص فلماذا لا تننهيان الى اسباب منفاربة وبواعث متشاهة .

ونحن بعلم حيدا ان سر الانفلاب الدي طرأ على السيده عائشة حمن اخبارها بأن عليا ولى الخلافة يرجع الى الابام الاولى في حياه علي وعائشه حنما كان المنافعة على فلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين روحه وبضعته .

وم شأن هذه المنافسة ان تسمع في آثارها فتثبت مشاعرا مختلفة من الغبظ والنافر بين الشخصين المننافسين وتلف بخيوطها من حولهما من الانصار والاصدفاء ، وقد اتسعت بالفعل في احد الطرفين فكان ما كان بين السيدة عائسة وعلي فلا بد ان تتسمع في الطرف الآخر فتعم من كانت نعمل أم المؤمنين على حسابه في بيت النبي .

نعم ان انفلاب ام المؤمنين انما هو من وحي ذكرباب تلك الايام الني نصح فيها على لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن يطلقها في قصة الافك المعروفة .

وهذا النصح ان دل على شيء فانه يدل على انزعاجه منها ومن منافستها امريننه وعلى ان الصراع بس زوج الرسول و بضعنه كان فسد. اتسع في معناه وشمل عليا وغبر علي من كان مهتم بنتائج ملك المنافسه واطوارها .

معرف من هدا ان الظروف كانب نوحي الى الخلبفة الاول بسعور خاص نحو الزهراء وزوج الزهراء ولا ينسى انه هو الدي مقدم لخطبها فرده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تم تقدم على الى دلك فأجابه

النبي الى ما أراد وذاك الرد وهذا القبول يولدان في الخليفة اذا كان شخصا طبيعيا يشعر بما يشعر به الناس ويحس كما يحسون شعورا بالخيبة والغبطة لعلي ـ اذا احتطنا في التعبر ـ وبأن فاطمة كانب هي السبب في تلك المنافسة ببنه وبين علي التي انتهب بفوز منافسه •

وانلاحظ أيضا ان أبا بكر هو الشخص الذي بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليقرأ سورة النوبة على الكافرين ثم ارسل وراءه وفد بلغ منتصف الطربق لسيدعيه ويعفيه من مهمنه لا لشيء الالأن الوحي شاء ان يضع امامه مرة اخرى منافسه في الزهراء الذي فاز بها دونه ٠

ولا بد انه كان يراقب ابسه في مسابقتها مع الزهراء على الاوليــة لدى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وينأنر بعواطفها كما هو شأن الآباء مع الابناء ٠

وما مدريما لعله اعمله في وقت من الاوقسات ال قاطعه هي السي دفعت بأبها الى الحروج لصلاة الجماعة في المسجد سوم مهدت له أم المؤمنين التي كانت تعمل على حسابه في بنت النبي أن بؤم الناس مادام النبي مريضا ٠

ان الناريخ لا يمكننا ان ننرفب منه شرح كل شيء شرحا واضحا جليا عير ان الامر الذي نجمع عليه الدلائل ان من المعفول جدا ان نقف شخص مرت به ظروف كالظروف الخاصة اليي احاملت بالحليقة من على وفاطمة موفقه الباريجي المعروف وان امرأة نعاصر ما عاصرته الرهراء في أبام أبها من «ناه مات حتى في شباك بصل بسها وبين انتها حري بها ان لا نسكت ادا اراد المنافسون ان يستولوا على حقها الشرعي الذي لا رب فهه •

هذه هي الثورة الفاطمية في لونها العاطفي وهو لون من عدة الوان اوضحها وأجلاها اللون السياسي الغالب على أساليبها وأطوارها •

وأنا حين اقول ذلك لا أعني بالسياسة مفهومها الرائج في أذهان الناس هذا اليوم المركز على الالتواء والافتراء و وانما أقصد بها مفهومها الحقيقي الدي لا النواء فيه فالممعن في دراسة خطوات النواع وتطوراته والاشكال الني انخدها لا بفهم منه ما يفهم من فضية مطالبة بأرض بل بسحلي له منها مفهوم أوسع من دلك ينطوي على غرض طموح يبعث الى الثورة ويهدف الى استرداد عرش مسلوب وتاج ضائع ومجد عظيم وتعديل اله انقلب على اعقابها والمها الله المهابها والمها المهابها والمها المهابها والمها المهابها والمهابها والمهابه والمهابها والمهابه والمهابها والم

وعلى هذا كانت فدك معنى رمزيا يرمز الى المعنى العظيم ولا يعني نلك الارض الحجازية المسلوبة • وهذه الرمزية التي اكتسبتها فدك هي النى ارتفعت بالمبازعة من مخاصمة عادية منكمشة في افقها محدودة في دائريها الى تورة واسعة النطاق رحببة الافق •

ادرس ما شنت من المستندات الناريخية النابنة للمسألة . فهل ترى نراعا ماديا ؟ او نرى اختلافا حول فدك بمعناها المحدود وواقعها الضيق او برى نسابفا على علات ارس مهما صعد بها المبالغون وارتفعوا ؟ فليست شيئا محسب له المتنازعان حسابا .

كالاً • بل هي النورة على اسس الحكم والصرخة التي ارادت فاطمة ال يصلع بها الحجر الاساسي الدي بني عليه الناريخ بعد بوم السقبقة •

ويكفيها لانبات ذلك ان نلفي نظرة على الحطبة الني خطبتها الزهراء في المسجد اماء الخلفة وبن يدي الحمع المحتشد من المهاجرين والانصار فانها دارب اكثر ما دارب حول امتداح على والثناء على مواقفه الخالدة في الاسلام وتسجيل حق أهل البيت الذين وصفتهم بأنهم الوسيلة الى الله في خلقه وخاصته ومحل قدسه وحجته في غيبه وورثة انبيائه في الخلافة والحكم والفات المسلمين الى حظهم العاثر واختيارهم المرتجل وانقلابهم على اعقابهم ، وورودهم غير شربهم ، واسنادهم الامر الى غير اهله ، والفتنة التي سقطوا فيها ، والدواعي التي دعتهم الى ترك الكتاب ومخالفته فيما يحكم به في موضوع الخلافة والامامة .

فالمسألة اذن ليست مسألة ميراث ونحلة الا بالمقدار الذي يتصل بموضوع السياسة العليا ، وليست مطالبة بعقار او دار ، بل هي في نظر الزهراء مسألة اسلام وكفر ، ومسألة ايمان ونفاق ، ومسألة نص وشورى

وكذلك نرى هذا النفس السياسي الرفيع في حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار ، اذ قالت فيما قالت : أين زحزحوها عن رواسي الرسالة ، وقواعد النبوة ، ومهبط الروح الأمين والطبين بأمر الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين ، وما الذي نقموا من أبي حسن نقموا والله نكير سيفه ، وشدة وطأته ، ونكال وقعته ، وتنمره في ذات الله ، وتالله لو تكافؤا عن زمام نبذه اليه رسول الله (ص) الاعتلقه وسار اليهم سيرا سجحا الا تكلم حشاشه ، ولا يتعتع راكبه ، ولأوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح فضفاضه ، ولأصدرهم بطانا قد تحير بهم الرأي غير متحل بطائل الا بغمر الناهل وردعه سورة الساغب ، ولفتحت عليهم بركات من السماء بغمر الناهل وردعه سورة الساغب ، ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض ، وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون ، ألا هلم فاستمع وما عشت أراك الدهر عجبا وان تعجب فقد اعجبك العادث الى أي لجأ استندوا وبأي عروة تمسكوا ، لبئس المولى ولبئس العشير ، ولبئس للظالمين بدلا وبأي عروة تمسكوا ، لبئس المولى ولبئس العشير ، ولبئس للظالمين بدلا اشهم يحسنون صنعا ، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم أفمن انهم يحسنون صنعا ، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم أفمن

٤٩ فدك ــ ٤

يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي الا أن يهدى ؟ فما لكم كيف تحكمون •

ولم يؤثر عن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) انهن خاصمن أبا بكر في شيء من ميراثهن أكن أزهد من الزهراء في متاع الدنيا ، وأقرب الى ذوق أبيها في الحياة ؟ أو أنهن اشتغلن بمصيبة رسول الله ولم تشتغل بها بضعته ؟ أو أن الظروف السياسية هي التي فرقت بينهين فأقامت مين الزهراء معارضة شديدة ، ومنازعة خطرة دون نسوة النبي اللاتي ليم تزعجهن اوضاع الحكم ،

وأكبر الظن ان الصديقة كانت تجد في شيعة قرينها ، وصفوة, اصحاب الذين لم يكونوا يشكون في صدقها من يعطف شهادته على شهادة على وتكتمل بذلك البينة عند الخليفة افلا يفبدنا هذا ان الهدف الأعلى لفاطمة الذي كانوا يعرفونه جيدا ليس هو انبات النحلة او الميراث، بل القضاء على نتائج السقيفة وهو لا يحصل باقامة البينة في موضوع فدك ، بل بان تعدم البينة لدى الناس جميعا على انهم ضلوا سواء السبيل ، وهذا ما كانت تربد ان تقدمه الحوراء في خطتها المناضلة ،

ولنستمع الى كلام الخليفة بعد أن اننهن الزهراء من خطبتها وخرجت من المسجد فصعد المنبر وقال: أيها الناس ما هذه الدعة الى كل قالة لأن كانت هذه الأماني في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألا من سمع فليقل و ومن شهد فلبتكلم انما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنة كام طحال أحب اهلها اليها البغي و ألا اني لو اشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحد ابي ساكت ما تركت ، ثم التفن الى الانصار وقال: قد بلغنسي يا معشر الانصار مقالة سفهائكم واحق من لزم عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) انتم فقد جاءكم فآويتم ونصرتم ، ألا اني لست باسطا يدا ولا لسانا عسلى من لم بستحق ذلك و

وهذا الكلام يكشف لنا عن جانب من شخصية الخليفة ، ويسلقي ضوءا على منازعة الزهراء له ، والذي يهمنا الآن ما يوضحه من أمر هذه المنازعة وانطباعات الخليفة عنها ، فانه فهم حق الفهم ان احتجاج الزهراء لم يكن حول الميراث او النحلة ، وانما كان حربا سياسية كما نسميها اليوم وتظلما لقرينها العظيم الذي شاء الخليفة وأصحابه أن يبعدوه عن المقام الطبيعي له في دنيا الاسلام ، فلم يتكلم الا عن علي فوصفه بانه ثعالة وانه مرب لكل فتنة وانه كام طحال وان فاطمة ذنبه التابع له ، ولم يذكر عن المراث قلىلا او كثيرا .

ولنلاحظ ما جاءت به الرواية في صحاح السنة من ان عليا والعباس كانا يتنازعان في فدك في ايام عمر بن الخطاب فكان علي يقول ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعلها في حياته لفاطمة ، وكان العباس يأبى ذلك ويقول هي ملك رسول الله وانا وارثه ويتخاصمان الى عمر.فيأبى ان يحكم بينهما ويقول انتما أعرف بشأنكما اما انا فقد سلمتها اليكما ،

فقد نفهم من هذا الحديث اذا كان صحيحا ان حكم الخليفة كان سياسيا موقتا وان موقفه كان ضرورة من ضرورات الحكم في تلك الساعة الحرجة والا فلما أهمل عمر بن الخطاب رواية الخليفة وطرحها جانبا وسلم فدكا الى العباس وعلي وموقفه منهما يدل على انه سلم فدكا اليهما على اساس انها ميراث رسول الله لا على وجه التوكبل ، اذ لو كان على هذا الوجه لما صح لعلي والعباس ان يتنازعا في ان فدكا هل هي نحلة من رسول الله لفاطمة او بركة من تركانه التي يستحقها ورثته وما اثر هذا النزاع ولو فرض انها في رأى الخليفة مال للمسلمين وقد وكلهما في القبام عليه ، ولفض عمر النزاع وعرفها انه لا يرى فدكا مالا موروثا ولا من املاك فاطمة وانما اوكل امرها اليهما لينوبا عنه برعايتها وتعاهدها كما ان عدم حكمه بفدك لعلي وحده معناه انه لم يكن واثقا بنحلة رسول

الله (صلى الله عليه وآله) فدكا لفاطمة فليس من وجه لتسليمها الى علي والعباس الا الارث •

واذن فغي المسألة تقديران (احدهما) ان عمر كان يتهم الخليفة بوضع الحديث في نفي الارث (والآخر) انه تأوله وفهم منه معنى لا يتقي التوريث ولكن لم يذكر تأويله ولم يناقش به ابا بكر حينما حدث به وسواء اصح هذا او ذاك ، فالجانب السياسي في المسألة ظاهر والا فلماذا يتهم عمسر الخليفة بوضع الحديث اذا لم يكن في ذلك ما يتصل بسياسة الحكم ، يومئذ ، ولماذا يخفي تأويله وتفسيره ، وهو الذي لم يتحرج عن ابداء مخالفته للنبى او الخليفة الاول فيما اعترضهما من مسائل .

واذا عرفنا ان الزهراء نازعت في امر الميراث بعد استيلاء الحزب الحاكم عليه ، لأن الناس لم يعتادوا ان يستأذنوا الخليفة في قبض مواريثهم او في تسليم المواريث الى أهلها ، فلم تكن فاطمة في حاجة الى مراجعة الخليفة ولم تكن لتأخذ رأيه وهو الظالم المنتزي على الحكم في رأيها فالمطالبة بالميراث لا بد انها كانت صدى لما قام به الخليفة من تأميمه للتركة على ما نقول اليوم والاستيلاء عليها •

(أقول): اذا عرفنا هذا وان الزهراء لم تطالب بحتوقها قبل ان تنتزع منها: \_ نجلى لدينا ان ظرف المطالبة كان مشجعا كل التشجيع للمعارضين على ان يغتنموا مسألة الميراث مادة خصبة لمقاومة الحرزب الحاكم على اسلوب سلمي كانت تفرضه المصالح العليا يومئذ واتهامه بالغضب والتلاعب بقواعد الشريعة والاستخفاف بكرامة القانون .

## \* \* \*

واذا أردنا ان نفهم المنازعة في اشكالها واسبابها على ضوء الظروف المحيطة بها وتأثيرها كان لزاما علينا أن نعرض تلك الظروف عرضا

مستعجلا ونسجل صورة واضحة الالوان للعهد الانقلابي بالمقدار الذي يتصل بغرضنا .

ولا أعني بالانقلاب حين أصف عهد الخليفة الاول بذلك الا مفهومه الحقيقي المنطبق على تلون السلطة الحاكمة بشكل جمهوري يتقوم بالثورة ويكتسب صلاحياته من الجماعات المنتخبة ونزعها لشكلها الاول الذي يستمد قوته وسلطته من السماء .

فقد كانت تلك اللحظة التي ضرب بها بشير بن سعد على يد الخليفة نقطة التحول في تأريخ الاسلام التي وضعت حدا لأفضل العهود وأعلنت عهدا آخر نترك تقريضه للتاريخ ٠

قد كان ذلك في اليوم الذي حانت فيه الساعة الاخيرة في تاريخ النبوات التي قطعت افدس اداة وصل بين السماء والارض وابركها وأفيضها خيرا ونعمة واجودها صقلا للانسانية اذ لفظ سيد البشر نفسه الاخير وطارت روحه الى الرفيق الاعلى فكان قاب قوسين او أدنى فهرع الناس الى بيت النبوة الدي كان يشرق باضوائه لتوديع العهد المحمدي السعيد وتشييع النبوة التي كانت مفتاح مجد الامة وسر عظمتها واجتمعوا حوله تتقاذفهم شتى الخواطر وترتسم في افكارهم ذكريات من روعة النبوة وجلال النبي العظيم وقد خيل اليهم ان هذه السنوات العشر التي نعموا فيها برعاية خير الأنبياء وأبر الآباء كانت حلما لذيذا تمتعوا به لحظة من زمان وازدهرت به الانسانية برهة من حياتها وهاهم قد افاقوا على أسوا ما يستيقظ عليه نائم ه

وبينما كان المسلمون في هذه الغيرة الطاغية ، والصمت الرهسيب لا ينطق منهم أحد بكلمة ، وفد اكتفوا في تأبين الراحل العظيم بالدموع والحسرات والخشوع والذكريات يفاجؤون بصوت يجلجل في الفضاء ويقطع خيط الصمت الذي لف المجتمعين وهو يعلن أن رسول الله (ص)

لم يمت ولا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله وليرجعن فليقطعن ايدي رجال وارجلهم ممن ارجف بمونه: لا اسمع رجلا يقول مات رسول الله الا ضربته بسيفي •

والتفت الانظار الى مصدر الصوت ليعرفوا القائل فوجدوا عمر ابن الخطاب قد وقف خطيبا بين الناس وهو يجلجل برأيه في شدة لإ تقبل نزاعا وشاعت الحيام في الناس من جديد فتكلموا وتحدثوا في كلم عمر والتف بعضهم حوله ٠

واكبر الظن ان قوله وقع من اكثرهم موقع الاستغراب والتكذيب وحاول جماعة منهم ان يجادلوه في رأيه ولكنه بقي شديدا في قوله ثابتا عليه والناس يتكاثرون حوله ويتكلمون في شأنه ويعجبون لحاله حتى جاء أبو بكر وكان حين توفي النبي في منزله بالسنح والتفت الى الناس وقال من كان يعبد محمدا فانه فد مات ومن كان يعبد الله فانه حي لا يموت قال الله تعالى (انك ميت وانهم نيتون) وقال (أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم) ولما سمع عمر ذلك اذعن واعترف بموت رسول الله (ص) وقال كأنى ما سمعتها ـ يعنى الآية •

ونحن لا نرى في هذه القصة ما يراه كثير مسن الباحثين من أن الخليفة كان بطل ذلك الظرف العجيب • والرجل الذي تهيأت له معدات الخلافة بحكم موقفه من رأي عمر لأن المسألة ليست من الاهمية بهذا الحد ولم يحدثنا التاريخ عن شخص واحد انتصر لعمر في رأيه فلم يكن الا رأيا شخصيا لا خطر له ولا شأن للقضاء عليه •

وقد يكون من حق البحث ان الاحظ ان شرح الخليفة لحقيقة الحال في خطابه الذي وجهه الى الناس كان شرحا باهتا في غير حد لا يبدو عليه من مشاعر المسلمين المتحرفة في ذلك اليوم شيء ، بل لم يزد في بيان الفاجعة الكبرى على ان قال ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات

وقد كان الموقف يتطلب من ابي بكر اذا كان يريد ان يقدم في نفسه زعيما لتلك الساعة تأبينا للفقيد الاعظم يتفسق مع العواطف المتدفقة بالذكريات والحسرات يومئذ .

ومن الذي كان يعبد سيد الموحدين حتى يقول من كان يعبد محمدا فانه قد مات وهل كان في كلام عمر معنى يدل على انه كان يعبد رسول الله (ص) او كانت قد سرت موجة من الارتداد والالحاد في ذلك المجتمع المؤمن الذي كان يعتصر دموعه من ذكرياته وصبره وتماسكه من عقيدته حتى يعلن لهم ان الدين ليس محدودا بحياة رسول الله لأنه ليس بالاله المعدود .

اذن فلم يكن لكلام أبي بكر الذي خاطب به الناس صلة بموقفهم ولا علاقة برأي عمر ولا انسجام مع عواطف المسلمين في ذلك اليــوم وشؤونهم وقد سبقه به غيره ممن حاول مناقشة الفاروق كما سيأتي ٠

وكان يعاصر هذا الاجتماع الذي تكلمنا عنه اجتماع آخر للانصار عقدوه في سقيفة بني ساعدة برئاسة سعد بن عبادة زعيم الخزرج ودعاهم فيه الى اعطائه الرئاسة والخلافة فأجابوه ثم ترادوا الكلام فقالوا فان أبى المهاجرون وفالوا نحن اولياؤه وعترته فقال قوم من الانصار نقول منا امير ومنكم امير فقال سعد فهذا اول الوهن وسمع عمر الخبر فأتى منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفيه ابو بكر فارسل اليه ان اخرج الي فارسل اني مشغول فارسل اليه عمر ان اخرج فقد حدث امر لا بد ان تحضره فخرج فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة فتكلم ابو بكر فذكر قرب المهاجرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانهم أولياؤه وعترته ، ثم قال نحن الامراء وأنتم الوزراء لا نفتات عليكم وانهم أولياؤه وعترته ، ثم قال نحن الامراء وأنتم الوزراء لا نفتات عليكم بمشورة ولا نقضي دونكم الامور ، فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : يا معشر الانصار الملكوا عليكم أمركم فان الناس في ظلكم ولن

يجترىء مجرىء على خلافكم ولا يصادر أحد الا عن رأيكم انسم اهل العزة والمنعة وأولوا العدد والكثرة وذووا البأس. والنجدة وأنما ينسظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فيفسد عليكم اموركم فان ابي هؤلا الا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمبر فقال عمر هيهات لا يجتمع سبفان في غمد والله لا ترضى العرب ان نؤمركم ونبيها من غيركم ولا يسنع العرب ال تولى امرها من كانت النبوة منهم من ينازعنا ساطان محمد وتحن اواياؤه وعشيرته ، فقال الحباب بن منذر يا معشر الانصار املكوا ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه فبذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان ابسوا عليكم فاجلوهم من هذه البلاد واننم احق بهذا الامر منهم فانه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب انا ابو شبـــل في عرينة الاسد والله ان شئتم لنعيدها جذعة فقال عمر اذن يقتلك الله، قال بل اياك يقتل فقال أبو عبيدة با معشر الانصار انكم اول من نصر فلا تكونوا أول من بدل وغير ، فقام بشير بن سعد والد النعمان بسن بشير فقال : يا معشر الانصار الا ان محمدا من قريش وقومه أولى به وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الامر فقال أبو بكر هذا عمر وأبـــو عبيدة بايعوا أيهما شئتم فقالا والله لانتولى هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله (ص) في الصلاة وهي أفضل الدين أبسط يدك فلما بسط يده ليبايعاه سبقهما بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب ابن المنذريا بشير غفتك غفاق أنفست على ابن عمك الامارة ، فقال اسيد ابن خضير رئيس الأوس لأصحابه والله لئن لم تبايعوا ليكونــن للخزرج عليكم الفضيلة ابدا ، وبايعوا أبا بكر واقبل الناس يبايعونه من كل جانب (۱) .

ونلاحظ في هذه الفصة ان عبر هو الذي سمع بقصة السقيفة

<sup>(</sup>١) الجزء الاول من شرح النهج ص ١٢٧ \_ ١٢٨ ٠

واجتماع الانصار فيها وأخبر أبا بكر بذلك ومادمنا نعلم أن الوحي لم ينزل عليه بذلك النبأ فلا بد انه ترك البيت النبوي بعد ان جاء ابو بكر واقنعه بوفاة النبي فلمادا ترك البيت ولما اختص ابا بكر بنبأ السقيفة الى كثير من هذه النقاط التي لا نجد لها تفسيرا معقولا اولى من ان يكون في الامر انفان سابق بين ابي بكر وعمر وابي عبيده على خطة معينة في موضوع الخلافة وهذا النقدير التاريخي قد نجد له شواهد عديدة تجيز لنا افتراضه •

الاول: تخصيص عبر لأبي بكر بنبأ السقيفة كما سبق واصراره على استدعائه بعد اعتذاره بانه مشغول حتى اشار الى الغرض ولمح اليه خرج مسرعا وذهبا على عجل الى السقيفة ، وكان من الممكن أن يطلب غيره من أعلام المهاجرين بعد اعتذاره عن المجيىء ، فهذا الحرص لا يمكن أن تفسره بالصداقة التي كانت بينهما ، لأن المسألة لم تكن مسألة صدافة ولم يكن أمر منازعة الانصار يتوقف على أن يجد عمر صديقا له بل على أن يستعين بمن يوافقه في احقية المهاجرين ايا كان •

ولا ننسى أن نلاحظ أنه أرسل رسولا الى أبي بكر ، ولم يذهب بنفسه ليخبره بالخبر خوفا من انتشاره في البيت وتسامع الهاشميين أو غير الهاشميين به وقد طلب من الرسول في المرة الثانية أن يخبره بحدوث أمر لا بد أن يحضره ونحن لا نرى حضور ابي بكر لازما في ذلك الموضوع الا اذا كانت المسألة مسألة خاصة وكان الهدف تنفيذ خطة متفق عليها القا ه

الثاني: موقف عمر من مسألة وفاة النبي (ص) وادعاؤه انه لم يست ولا يستقيم في نفسيره ان نقول ان عمر ارتبك في ساعة الفاجعة وفقد صوابه وادعى ما ادعى • لأن حياه عمر كلها تدل على انه ليس من هذا الطراز وخصوصا موقفه الذي وقفه في السقيفة بعد تلك القصة مباشرة

ونحن بعلم ايصا ال عمر لم يكن يرى دلك الرأي الذي أعلنه في تلك الساعه الحرجة قبل ذلك بايام او بساعات حينما اشند برسول الله (ص) المرض واراد ال يكب كبابا لا يضل الباس بعده فعارصه عمر وقال ال كناب الله يكفينا وان البي يهجر او فد علب عليه الوجع كما في صحاح السنة فكال يؤمن بأن رسول الله يمون وان مرضه فد يؤدي الى موته والا لما اعترض عليه ٠

وقد جاء في تاريخ ابن كثير ان عمر بن زائدة فرأ الآية الني فرأها ابو بكر على عمر فبل ان يتلوها ابو بكر فلم يفتنع عمر وانما فبل كلام ابي بكر خاصة وافتنع به ٠

فما يكون تفسير هدا كله ادا لم يكن تفسيره ان عمر شاء ان يشيع الاضطراب بمقالنه بين الناس ليمصرفوا اليها وتنجه الافكار نحوها تفنيدا او تأييدا ما دام ابو بكر عائبا لئلا يم في امر الحلافة شيء ويحدث امر لا بد ان يحضره ابو بكر حالى حد تعبيره و بعد أن افبل ابو بكس اطمأن باله وامن من سام البيعه للبيت الهاشمي ما دام للمعارضة صوت في الميدان وانصرف الى تلقط الاخبار حادسا بما سيمع فظفر بخبر ما كان يتوقعه ه

الثالث: شكل الحكومة التي تمخضت عنها السقيفة ، فقد تولى ابو بكر الخلافة وابو عبيدة المال وعمر القضاء (١) وفي مصطلحنا اليوم ان الاول تولى السياسة الافتصادية والثالب تولى السياسة الافتصادية والثالب تولى السلطان الفضائية وهي الوظائف الرئيسية في مناهج الحكسم

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني من تاريخ ابن الاثير صفحة ١٦١٠

الاسلامي ونقسيم المراكز الحبوية في الحكومة الاسلامية يومئذ بهــذا الاسلوب على الثلاثة الذين قاموا بدورهم المعروف في سقيفة بني ساعدة لا يأتى بالصدفة على الاكثر ولا يكون مرتجلا .

الرابع : قول عمر حين حضرته الوفاة لـــو كان ابو عبيدة حيا نوليته (۱)

وليست كفاءة ابي عبيدة هي التي أوحت السى عمر بهذا التمني لأنه كان يعتقد أهلية على للخلافة ومع دلك لم يشأ أن يتحمل أمر الأمة حيا وميتا (٢) •

وليست أمانة أبي عبيدة التي شهد له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بها \_ بزعم الفاروق \_ هي السبب في ذلك ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يخصه بالاطراء ، بل كان في رجالات المسلمين يومئذ من ظفر باكثر من ذلك من ألوان الثناء النبوي كما تقرر ذلك صحاح السنة والشيعة .

الخامس: اتهام الزهراء للحاكمين بالحزبية السياسية ، كما سنرى في الفصل الآتي .

السادس: قول أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ للفارون (رضي الله عنه): احلب يا عمر حلبا لك شطره اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا (٣) .

ومن الواضح انه يلمح الى تفاهم بين الشخصين على المعونة المتبادلة واتفاق سابق على خطة معينة والا فلم يكن يوم السفيفة نفسه ليتسع لتلك المحاسبات السياسبة التى تجعل لعمر شطرا من الحلب •

<sup>(</sup>١) شرح النهج ج ١ ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ١٦

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٥ من شرح النهج ٠

السابع: ما جاء في كتاب معاوية بن ابي سفيان الى محمد بسن أبي بكر (رضوان الله عليه) في اتهام ابيه وعمر بالاتفاق على غصب الحق العلوي والتنظيم السري لحطوط الحمله على الامام اذ قال له فيما قال : فقد ننا وأبوك نعرف فضل ابن ابي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا فلما اخبار الله لنبيه (عليه الصلاة والسلام) ما عنده واتم وعده واظهر دعوته فابلج حجته وفبضه اليه (صلوات الله عليه) كان أبوك والفاروق أول من ابنزه حفه وخالفه على أمره على ذلك اتفقا واتسقا ثم انهما دعواه الى بيعتهما فابطأ عنهما وتلكا عليهما فهما به الهموم وأراد به العظيم (۱) ه

ونحن نلاحظ بوضوح عطفه طلب أبي بكر وعمر (رض) للبيعة من الامام بثم على كلمتي اتمها واتسقا • وهو عد يشعر بأن الحركة كانــت منظمه بتنطيم سابق وان الاتفاق على الظفر بالحلافة كان سابقا علـــى الايجابيات السياسية التي قاما بها في ذلك اليوم •

ولا أريد ان أتوسع في دراسة هذه الناحية التاريخية أكثسر من هدا وللن هل لي ال الاحط على ضوء ذلك التقدير الناريخي ال الخليفة لم يكن زاهدا في الحكم كما صوره كثير من الباحثين بل قد نجد في نفس المداورة التي قام بها الخليفة في السقيفة دليلا على تطلعه للأمسر فانه بعد أن أعلن الشروط الاساسية للخليفة شاء أن يحصر المسألة فيسه فتوصل إلى ذلك بأن ردد الأمر بين صاحبيه الذين لن ينقدما عليه وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الترديد أن يتعين وحده للامر ٠

فهذا الاسراع الملحوظ من الخليفة الى تطبيق تلك الصورة التي قدمها للخليفة الشرعي في رأيه على صاحبيه خاصة الذي لم يكن يؤدي الا اليه كان معناه انه أراد أن يسلب الخلافة من الانصـــار ويقرها في ضخصه في آن واحد ولذا لم يبد ترددا او ما يشبه التردد كما عرض الامر

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۱۵ ·

عليه صاحباه وعمر نفسه يشهد لأبي بكر بأنه كان مداورا سياسيا بارعافي يوم السُّ فة في حديث طويل له يصفه فيه بأنه أحسد قريش (١) .

ونجد فيما يروى عن الخليفتين في أيام رسول الله (ص) ما يدل على هوى سياسي في نفسيتهما وانهما كانا يفكران في شيء على اقل تقدير فقد ورد في طرق العامة ان رسول الله (ص) قال : ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال ابو بكر انا هو يا رسول الله قال : لا ه قال عمر : أنا هو يا رسول الله ، قال : لا ولكن خاصف النعل يعنى عليا •

والمقاتلة على التأويل انما تكون بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمقاتل لابد أن يكون أمير الناس فتلهف كل من ابي بكر وعمر على أن يكون المقاتل على الناويل مع انالقنال على التنزيلكان متيسرا لهما في أيام رسول الله (ص) ولم يشاركا فيه بنصيب قد يدل على ذلك الجانب الذي نحاول ان نستكشفه في شخصيتهما •

بل اريد ان اذهب أكثر من هذا فألاحظ ان اناسا متعددين كانوا يعملون في صالح ابي بكر وعمر (٢) وفي مقدمتهما عائشة وحفصة اللتان اسرعتا باستدعاء والديهما عندما طلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حبيبه في لحظاته الاخبرة التي كانت تجمع دلائل الظروف على

<sup>(</sup>۱) راجع شرح النهج ج ۱ ص ۱۲۵۰

<sup>(</sup>٢) وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله عندما هدد طائفة من قريش برجل قرشي امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابهم على الدين ان ذلك الرجل هل هو ابو بكر فقال لا فقيل فعمر قال لا الخ ، راجع مسند احمد ج ٣ ص ٣٣ والرواية تهمل اسم السائل الذي توهم ان الشخص الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله هو أبو بكر أو عمر واذا لم يكن أبو بكر وعمر معروفين بشجاعة وبسالة في المشاهد الحربية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا بد أن أمرا آخر دعى السائل الى أن يسال ذينك السؤالين والبقية أتركها لك ٠

انها الظرف الطبيعي للوصية ولا بد انهما هما اللتان عنتهما الرواية التي تقول ان بعض نساء النبي ارسلن رسولا الى اسامة لنأخيره عن السفر(۱) فاذا علمنا هذا وعلمنا ان هذا لم يكن باذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والا لما امره بالاسراع بالرحبل لما قدم عليه بعد ذلك وان سفره مع من معه كان يعيق عن تحقق النتائج التي انتجها يوم السقيفة خرجت لدينا قضبة مرتبة الحلقات على اسلوب طببعي بعزز ما ذهبنا اليه مسن رأي ٠

ومذهب الشيعة في تفسير ما فام به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من تجنيد جبش اسامة معروف وهو انه احس بأن انفاقا ما بين جملة من اصحابه على امر معين ، وقد يجعل هذا الاتفاق منهم جبهة معارضة لعلى .

ونحن ان شككنا في هذا فلا نتبك في أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد جعل أبا بكر وعليا في كفتي الميزان مرارا امام المسلمين جميعا ليروا بأعينهم انهما لا يستويان في الميزان العادل والا فهل تسرى اعفاء ابي بكر من قراءة التوبة على الكافرين بعد ان كلف بدلك امرا طبيعيا ولهاذا انتظر الوحي وصول الصديق الى منتصف الطريق لينسزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويأمره باسترجاعه وارسال علي للقيام بالمهمة أفكان عبثا او غفلة او امرا ثالثا وهو ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احس بأن المنافس المنحةز لمعارضة ابن عمه ووصيه هو ابو بكر فشاء وشاء له ربه تعالى أن يرسل ابا بكر ثم يرجعه بعد ان يتسامع الناس جميعا بارساله لبرسل علبا السندي هو كنفسه ليوضح على تبليغ سورة الى جماعة فكيف بالخلافة والسلطنة المطلقة ٠

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الاول من شرح النهج ص ٥٣٠٠

اذن فنخرج من هذا العرض الذي فرض علينا الموضوع أن مختصره بنتيجتين:

الاولى : ان الخلبفة كان يفكر في الخلافة ويهواها وقد اقبل عليها بشغف ولهفة .

الثانية ان الصديق والفاروق وأبا عبيدة كانوا يشكلون حربا سياسبا مهما لا نستطيع ان نضع له صورة واضحة الخطوط ، ولكنا نستطبع ان نؤكد وجوده بدلائل متعددة ، ولا ارى في ذلك ما ينقص من شأنهم أو بحط من مقامهم ، ولا بأس عليهم ان يفكروا في أمور الخلافة ويتفقوا فيها على سياسة موحدة اذا لم يكن لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) نص في الموضوع ولا يبرؤهم اذا كان النص ثابتا بعدهم عن الهوى السياسي وارتجال فكرة الخلافة في ساعة السقيفة من المسؤولية أمام الله وفي حكم الضمير ،



لست الآن بصدد تحليل الموقف الذي اشتبك فيه الأنصار مع أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وشرح ما يدل علبه من نفسية المجتمع الاسلامي ومزاجه السياسي وتطببق فصة السقيفة على الاصول العميقة في الطبيعة العربية ، فان ذلك كله خارج عن الحدود القريبة للموضوع وانما أريد أن ألاحظ أن الحزب الثلاني الدي قدر له أن يلى الامور يومئذ كان له معارضون على ثلاثة أقسام:

الاول: ــ الانصار الذين نازعوا الخليفة وصاحبيه في سقيفة بني ساعدة ووقعت بينهم المحاورة السابقة التي انتهت بفوز قريش بسبب تركز فكرة الوراتة الدبية في الذهنية العربية وانشقاق الانصار على انفسهم لتمكن النزعة القبلية من نفوسهم •

الثاني: \_ الأمويون الذين كانوا يريدون ان يأخذوا من الحكم بنصيب ويسترجعوا شيئا من مجدهم السياسي في الجاهلية وعلى رأسهم أبو سفيان •

الثالث: \_ الهاشميون واخصاؤهم كعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد رضوان الله عليهم وجماعات من الناس الذين كانوا يرون البيت الهاشمي هو الوارث الطبيعي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسام) بحكم الفطرة ومناهج السياسة التي كانوا يألفونها •

واشتبك ابو بكر وصاحباه في النزاع مع القسم الاول في سقيفة بني ساعدة وركزوا في ذلك الموقف دفاعهم عما زعموا من حقوق على نقطة كانت ذان وجاهة في نظر كثير من الناس فان قريشا ما دامت عشيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخاصنه فهي أولى به من سائسر المسلمين وأحق بخلافته وسلطانه •

وقد انتفع ابو بكر وحزبه باجتماع الانصار في السقيفة من ناحيتين:

(الاولى) ان الانصار سجلوا على انفسهم بذلك مذهبا لا يسمح لهم بأن يقفوا بعد ذلك الى صف علي ويخدموا قضينه بالمعنى الصحيح كما سنوضحه قريبا .

(الثانية) ان ابا بكر الذي خدمته الظروف فاقامت منه المدافسيع الوحيد عن حقوق المهاجرين في مجتمع الانصار لم يكن ليتهيأ له ظرف أوفق بمصالحه من ظرف السقيفة اذ خلا الموقف من اقطاب المهاجرين الذين لم يكن لتنتهي المسألة في محضرهم الى نتيجتها التي سجلتها السقيفة في ذلك اليوم ٠

وخرج ابو بكر من السقيفة خليفة وقد بايعه جمع من المسلمين الذين اخذوا بوجهة نظره في مسألة الخلافة او عز عليهم ان يتولاها سعد بسن عبادة .

ولم يعبأ الحاكمون بمعارضة الامويين وتهديد أبي سفيان وما أعلنه من كلمات الثورة بعد رجوعه من سفره الذي بعثه فيه رسول الله (ص) لحباية الاموال لعلمهم بطبيعة النفس الاموية وشهواتها السياسية والمادية فكان من السهل كسب الامويين الى جانب الحكم القائم كما صنع أبو بكر فأباح لنفسه أو أباح له عمر بتعبير اصح كما تدل الرواية (١) أن يدفع لأبي سفيان جبع ما في يده من أموال المسلمين وزكواتهم (٢) ثم جعل للأمويين بعد دلك حظا من العمل الحكومي في عدة من المرافق الهامة .

وهكذا نجح الحزب الحاكم في نقطتين ولكن هذا النجاح جره الى تناقض سياسي واضح لأن ظروف السقيفة كانت تدعو الحاكمين الى أن يجعلوا للقرابة من رسول الله (ص) حسابا في مسألة الحلافة وبفروا مذهب الوراثة للزعامة الدينبة غير ان الحال تبدلت بعد موقف السقيفة والمعارضة اتحذت لها لونا جديدا وواضحا كل الوضوح يتلخص في أن قريشا اذا كانت أولى برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سائر العسرب لأنه منها فبنو هاشم أحق بالأمر من بقة فريش •

وهذا ما أعلنه علي حين قال : ادا احتج عليهم المهاجرون بالقرب من رسول الله (ص) كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قائسة فان فلجت حجنهم كانت انا دونهم والا فالانصار على دعوبهم ، واوضحه العباس لابي بكر في حديت له معه اذ قال له : وأما قولك نحن شجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانكم جيرانها ونحن أغصانها .

<sup>(</sup>١) راجع شرح النهج الجزء الاول ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) قد نستطيع ان نجيب على ضوء هذه القصة عما عرض لنا مسن سؤال في بداية هذا الفصل عن موقف الخليفتين لو قدر لهما أن يقفا موقف علي الذي كان يفرض عليه أن يعري كثيرا من أمثال أبي سفيان بالمال والجاه •

وقد كان علي الذي تزعم معارضة الهاشميين مصدر رعب شديد في نفوس الحاكمين لأن ظروفه الخاصة كانت تمده بقوة على لونين من العمل الايجابي ضد الحكومة القائمة: \_\_\_

(احدهما) ضم الاحزاب المادية الى جانبه كالأمويين والمغيرة بن شعبة وأمنالهم ممن كانوا قد بدأوا يعرضون اصواتهم للبيع ويفاوضون الجهات المختلفة في اشترائها بأضخم الأثمان كما نعرف ذلك من كلمات أبي سفيان التي واجه بها خلافة السقيفة يوم وصوله الى المدينة وحديثه مع على وتحريضه له على الثورة وميله الى جانب الخليفة وسكوته عن المعارضة حينما تنازل له الخليفة عن أموال المسلمين التي كان قد جباها في سفره وموفف عتاب بن أسيد الذي سنشير الى سره في هذا الفصل،

واذز فقد كان الهوى المادي مستوليا على جماعة من الناس يومئذ، ومن الواضح ان عليا كان يتمكن من اشباع رغبتهم بما خلفه رسول الله (سلى الله عليه وآله وسلم) من الخمس وغلات اراضيه في المدينة وفدك الني كانت ذات نتاج عظبم كما عرفنا في الفصل السابق .

والطور الآخر من المقاومة التي كان علي مزودا بامكانياتها ما لمسح اليه بقوله: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة ، وأعني بذلك أن الفكرة العامة يومئذ التي اجمعت على تفديس أهل البيت والاعتراف لهم بالامتياز العظيم بقربهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت سندا قويا للمعارضة .

وفد رأى الحزب الحاكم ان موفقه المادي حرج جدا لأن اطراف المملكة الني نجبى منها الأموال لا تخضع للحكم الجديد الا اذا استقرت عائمه في العاصمة والمدننة بعد لم تخضع له خضوعا اجماعيا .

ولئن كان أبو سفان أو غير ابي سفيان قد باع صوته للحكومة فمن الممكن أن يفسح المعاملة ادا عرض عليه شحص آخر اتفاقا أكثر منها ربحا وهذا ما كان يستطيع علي أن يقوم به في كل حين فيجب والحالة هذه أن تنتزع من علي الذي لم يكن مستعدا للمقابلة في تلك الساعـة الأموال التي صارت مصدرا من مصادر الخطر على مصالح الحزب الحاكم ليضمن بقاء الأنصار على نصرتهم وعدم قدرة المعارضين على انشاء حزب من أصحاب المطامع والأهواء يومذاك .

ولا يجوز ان نستبعد هذا التقدير لسياسة الفئة المسيطرة ما دام منطبقا على طبيعة السياسة التي لا بد من انتهاجها . وما دمنا نعلم ان الصديق اشترى صوت الحزب الأموي بالمال فتنازل لأبي سفبان عن جميع ما كان عنده من أموال المسلمين ويبالجاه ايضا اذ ولى ابن ابي سفيان فقد جاء ان ابا بكر لما استخلف قال ابو سفيان مالنا ولأبي فصيل انسا هي بنو عبد مناف فقيل له انه قد ولي ابنك قال : وصلته رحم (١) .

فلا غرابة في أن يتنزع من أهل البيت اموالهم المهمة ليركز بذلك حكومته أو أن يخشى من علي (ع) ان يصرف حاصلات فدك وغير فدك على الدعوة الى نفسه .

وكيف نستغرب ذلك من رجل كالصديق وهو الذي قـــد انحذ المال وسيلة من وسائل الاغراء واكتساب الأصوات حنى اتهمه بذلك معاصرة له من مؤمنان ذلك الزمان فقد ورد ان الناس لما اجتمعوا على أبي بكر قسم قسما بين نساء المهاجرين والانصار فبعت الى امرأة من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت فقالت : ما هذا ؟ قال : قسم قسمه ابو بكر للنساء قالت : اتراشوني عن ديني والله لا اقبل منه شيئا فردته عليه (۲) .

 <sup>(</sup>۱) راجع تاریخ الطبری ج ۳ ص ۲۰۲ ۰
 (۲) شرح النهج ج ۱ ص ۱۳۳ ۰

وانا لا ادري من اين جاء الى الخليفة (رضي الله تعالى عنه) هذا المال ما دامت الزكوات التي جمعها الساعي قد صارت من نصيب بطنه وحدها ان لم يكن من بقية الاموال التي خلفها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان اهل البيت يطالبون بها .

وسواء اصح هذا التقدير او لا فان المعنى الذي نحاول فهمه من هذه الرواية هو أن بعض معاصري الصديق احس بما نحس به على ضوء معلوماتنا التاريخية عن تلك الايام •

ولا ننس ان نلاحظ ان الظروف الاقتصادية العامة كانت تدعو الى الارتفاع بمالية الدولة والاهتمام باكثارها استعدادا للطوارىء المترقبة فلمل هذا حدى بالحاكمين الى انتزاع فدك كما يتبين ذلك بوضوح من حديث لعمر مع ابي بكر يمنعه فيه عن تسليم فدك الى الزهراء ويعلل ذلك بان الدولة في حاجة الى المال لانفاقه في توطيد الحكم وتأديب العصاة والقضاء على الحركات الانفصالية التي قد بقوم بها المرتدون و

ويظهر من هذا رأي للخليفتين في الملكية الفردية هو ان للخليفة الحق في مصادرة اموال الناس لانفاقها في امور المملكة وشؤون الدولة العامة بلا تعويض ولا استئذان فليس للفرد ملكية مستقرة لامواله وعقاره في حال احتياج السلطات الى شيء منها وقد ذهب الى هذا الرأي كثير من الخلفاء الذين انتهى اليهم الامر بعد ابي بكر وعمر فامتلأ تأريخهم بالمصادرات التي كانوا يقومون بها غير ان ابا بكر لم يطبق هذا الرأي الا في املاك بنت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) خاصة م

وقد تردد الحزب الحاكم في معالجة الاسلوب الثاني من المعارضة بين اثنتين : ـــ

«احداهما»: ان لا يقر للقرابة بشأن في الموضوع ومعنى هـــذا انه ينزع عن خلافة ابي بكر ثوبها الشرعى الذي البسها اياه .

«والاخرى»: ان يناقض نفسه فيضل ثابنا على مبادئه التي اعلنها في السقيفة ولا يرى حقا للهاشميين ولا امتيازا لهم في مقاييس الرجال او يراه لهم ولكن في غير ذلك الظرف الذي يكون معنى المعارضة فيسه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس .

واختارت العنّة المسيطرة ان نتبت على آرائها التي روجتها في مؤتمر الانصار وتعترض على المعارضين بأن مخالفتهم بعد بيعة الناس للخليفة ليست الا احداثا للفتنة المحرمة في عرف الاسلام .

وهذا هو الاسلوب الوقني الدي اتخذه الحاكمون للقضاء على هذا الجانب من المعارضة الهاشمية وقد ساعدتهم الظروف الاسلامية الخاصة يومئذ على نجاحه كما سنوضحه .

غر اننا نحس ونحن ندرس سياسة الحاكمين بأنهم انتهجوا منه اللحظة الاولى سياسة معينة تجاه آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) للقضاء على الفكرة التي أمدت الهاشميين بقوة على المعارضة كما خنقوا المعارضة نفسها ونستطيع أن نصف هذه السياسة بانها تهدف الى الغاء امتياز البيت الهاشمي وابعاد انصاره والمخلصين له عن المرافق الهامة في جهاز الحكومة الاسلامية يومئذ وتجربده عما له من الشهال والمقام الرفيع في الذهنية الاسلامية .

وقد يعزز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية :

الاولى: سبرة الحليفة وأصحاب مع على التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وان كانت فاطمة فيه ، ومعنى هذا اعلان ان فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة نمنعهم عن أن يتخذ معهم نفس الطريقة التي سار عليها مع سعد بن عبادة حين أمر النساس بقتله ومن صور ذلك العنف وصف الخليفة لعلي بانه مرب لكل فتنة وتشبيهه

له بام طحال أحب الى أهلها اليها البغي وقد قال عمر لعلي بكل وضوح ان رسول الله (ص) منا ومنكم •

«الثاني»: ان الخليفة الاول لم يشارك شخصا من الهاشميسين في شأن من شؤون الحكم المهمة ولا جعل فيهم واليا على شبر من المملكسة الاسلامية الواسعة مع أن نصيب الامويين في ذلك كان عظيما •

وأنت تفهم بوضوح أن هذا وليد سياسة متعمسدة من محاورة وقعت بين عمر وابن عباس أظهر فيها تخوفه من تولية الثاني حمص لافه يخشى اذا صار الهاشميون ولاة على أقطار المملكة الاسلامية ان يموت وهم كذلك فيحدث في أمر الخلافة مالايريد (١) •

ونعن اذا عرفنا من رأي عمر أن ظفر ببيت من البيوت الطامحة الى السلطان بالولاية في الاقطار الاسلامية يهيؤهم لنيل الخلافة والمركز الاعلى ولاحظنا أن الامويين ذوي الالوان السياسية الواضحة كان فيهم ولاة احتلوا الصدارة في المجالات الادارية أيام ابي بكر وعمر وأضفنا الى ذلك أنه كان يعلم على أقل تقدير بان الشورى التي ابتكرها سوف تجعل من شيخ الامويين عثمان خليفة خرجنا بنتيجة مهمة وتقدير تاريخي تدل على صحته عدة من الظواهر وهو أن الخليفة حسين كانا يهيئان للسلطان الاموي أسبابه ومعداته وهما يعلمان حق العلم ان انشاء كيان سياسي من جديد للامويين خصوم بني هاشم القدامي معناه تقديسم المنافس للهاشميين في زعيم اموي وتطور المعارضة الفردية للبيت الهاشمي الى معارضة بيت مستعد للنزاع والمنافسة أكمل استعداد •

ومن شأن هذه المعارضة انها تطول وتنسع لانها ليست متمثلة في

<sup>(</sup>۱) راجع مروج الذهب على هامش الجزء الخامس من تاريخ ابن الاثير من ١٣٥٠

شخص بل في بيت كبير ، ونستطيع ان نفهم من هذا ان سياسة الصديق وعمر هي التي وضعت الحجر الاساسي لملك بني امية حتى يضمنا بذلك المنافس لعملي وآل على على طول الخط (١) .

«الثالث» عزل الخليفة لخالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الذي وجهه لفتح الشام بعد أن أسندها اليه لا لشيء الا لأن عبر نبهه الى نزعته الهاشمية ومبله الى آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكره بموقفه تجاههم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (٢).

ولو كنا نريد التوسع في دراسة هذه الناحية لعطفنا على هـذه الشواهد قصة الشورى العمرية التي نزل فبها عمر (رضي الله تعالى عنه) بعلي (ع) الى صف اشخاص خمسة لا يكافئون عليا في شيء من معانيه المحمدية ، وقد كان الزبير وهو أحد الخمسة يرى يوم نوفي الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الخلافة حق شرعي لعلي فلاحظ كيف انتزع عمر هذا الرأي من عقله واعده للمنافسة بعد حين اذ جعله احد السنة الذيب فيهم على •

واذن فقد كانب الفئة الحاكمة تحاول ان تساوي بين بني هاشمم وسائر الناس وترتفع برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاختصاص بهم لتنزع بذلك الفكرة التي كانت تزود الهاشمين بطاقة على المعارضة ولئن اطمأن الحاكمون الى ان علما لا شور عليهم في تلك الساعة الحرجة على الاسلام فهم لا يأمنون من انفاضه بعد ذلك في كل حين ومن الطبيعي حنئذ ان يسارعوا الى الاجهاز على كلنا قوتيه المادية

<sup>(</sup>١) وهذا هو السر السياسي الذي غفل عنه الباحثون في قصة الشورى وقد جاء عن عمر انه هدد الستة الذين أوكل اليهم الامر بمعاوية وتنبا لهم بأنه سيملك الامر كما في شرح النهج ج ١ ص ١٢ وهذا أن دل على فراسته فهو على لون سياسته أدل •

<sup>(</sup>۲) راجع شرح النهج ج ۱ من ۱۳۵۰

والمعنوية ما دامت الهدنة قائمة قبل ان يسبقهم الى حرب اكول •

ومن المعقول بعد هذا أن يقف الخليفة موقفه التاريخي المعروف من الزهراء في قضية فدك فهو موقف تلاقى فيه الغرضان وتركز على الخطين الاساسيين لسياسته لان الدواعي التي بعثته الى انتزاع فدك كانت تدعوه الى الاستمرار على تلك الخطة ليسلب بذلك من خصمه الثروة التي كانت سلاحا قويا في عرف الحاكمين يومذاك ويعزز بها سلطانه والا فما الذي كان يمنعه عن تسليم فدك للزهراء بعد ان اعطته الوعد القاطع بأن تصرف منتوجاتها في سبيل الخير ووجوه المصلحة العامة (۱) الا انه خاف منها أن تفسر وعدها بما يتفق مع صرفها لغلات فدك في المجالات السياسية وما الذي صده عن ارضاء فاطمة بالتنازل لها عن حصته ونصيب الصحابة اذا صح ان فدكا ملك للمسلمين سوى انه اراد ان يقوي بها خلاة ه

وأيضا فاننا اذا عرفنا ان الزهراء كانت سندا قويا لقرينها في دعوته الى نفسه ودليلا يحتج به انصار الامام على احقيته بالامر نستوضح ان الخليفة كان موفقا كل التوفيق في موقفه تجاه دعوى الزهراء للنحلة وجاريا على المنهج السياسي الذي كان يفرضه عليه الظرف الدقيق اذ اغتنم الفرصة المناسبة لافهام المسلمين بصورة لبقة وعلى اسلوب غيسر مباشر بأن فاطمة امرأة من النساء ولا يصح ان تؤخذ آراؤها ودعاويها دليلا في مسألة بسيطة كفدك فضلا عن موضوع كالمخلافة وانها اذا كانت تطلب ارضا ليس لها بحق فمن الممكن ان تطلب لقرينها المملكة الاسلامية كلها وليس له فيها حق ه

و نخرج من البحث بنتيجة وهي ان تأميم الصديق لفدك يمكن تفسيره ١ ــ بأن الظرف الاقتصادي دعى الى ذلك •

<sup>(</sup>١) راجع شرح النهج ج ٤ ص ٨٠٠

٢ ــ بأن أبا بكر خشي أن يصرف علي ثروة قرينته في سبيــل التوصل الى السلطان •

وان موقفه من دعاوى الزهراء بعد ذلك واستبساله في رفضها قد يكون مرده الى هذين السببين :

١ \_ الى مشاعر عاطفية كانت تنطوي عليها نفس الخليفة رضي الله عنه عرضنا لجملة من أسبابها فيما سبق .

٢ ــ وحدة سياسية عامة بنى عليها الصديق سيرته مع الهاشميين
 وقد تبيناها من ظواهر الحكم يومئذ •

#### \* \* \*

لعل أعظم رفم قياسي ضربه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للتضحية في سبيل الاسلام والاخلاص للمبدإ اخلاصلام عن جميع الاعتبارات الشخصية وأفام منه حقيقة سامية سمو المبدأ ما بقي للمبدأ حياة هو الرقم الذي سجله بموقفه من خلافة الشورى وقدم بذلك في نفسه مثلا أعلى للتفاني في المبدأ الذي صار شيئا من طبيعته م

ان كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد تمكن من محو ضلال الوثنية فقد استطاع ان يجعل من علي بما أفاض عليه من حقائق نفسه عينا ساهرة على القضية الالهية فنامت فيه الحياة الانسانية بأهوائها ومشاعرها وصار يحيا بحياة المبدأ والعقيدة (١) •

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) : علي مع الحق والحق مع علي • ولن يغترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة اجمع تاريخ بغداد للخطيب ج ١٤ ص ٣٢١ وتفسير الرازي ج ١ ص ١١١ وكفاية الطالب للكنجي ص ١٣٥ والمناقب لاخطب خوارزم ص ٧٧ وقال «ص » : اللهم ادر الحق معه حيث دار ، راجع مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٥ وكنز العمال ج ٦ ص ١٧٥ وجامع المترمذي ج ٢ ص ٢١٣ .

وان كان للتضحية الانسانية الفاضلة كتاب فأعمال علي عنوان ذلك الكتاب المشع باضواء الخلود (١) .

وان كان لمبادىء السماء التي جاء بها محمد (صلى الله عليه وآلــه وسلم) تعبير عملي على وجه الارض فعلي هو تعبيرها الحي على مدى الدهور والاجيال •

وان كان النبي (ص) قد خلف في أمت عليا والقرآن (٢) فانما جمع بينهما ليكون القرآن تفسيرا لمعاني علي العظيم ولتكون معاني علي انموذجا لمثل القرآن الكريم ٠

وان كان الله تعالى فد جعل عليا نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في آية المباهلة (٣) فلأجل أن يفهم المسلمون انه امتداد طبيعي لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وشعاع متألق من روحه العظيمة •

وان كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خسرج من مكة مهاجرا خائفا على نفسه وخلف عليا على فراشه ليموت بدلا عنه فمعنى ذلك ان المبدأ المقدس هو الذي كان يرسم للعظيمين خطوط حياتهما واذا كان لا بد للقضية الآلهية من شخص تظهر به وآخر يموت في سبيلها فيلزم أن يبقى رجلها الاول لتحيا به ويقدم رجلها الثاني نفسه قربانا لتحيا به أبضا ه

وان كان علي هو الذي أباحت له السماء خاصة النوم في المسجد

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لضربة على خير من عبادة الثقلين ، أو قال: لمبارزة علي لعمر أفضل من أعمال أمتي الى يـوم القيامة ، راجع المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) قال رسول الله (ص): أني تارك فيكم الثقلين أو الخليفتين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لمن يفترقا حتى يردأ علي الحوض ، راجع الصواعق المحرقة ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الرازي واسباب النزول للواحدي ٠

والدخول فيه جنبا (١) فمفهوم هذا الاختصاص ال في معانيه معنسى المسجد لأن المسجد رمز السماء الصامت في دنيا المادة وعلي هو الرمز الالهي الحي في دنيا الروح والعقيدة .

وان كانت السماء قد امندحت فنوة علي وأعلنت عن رضاها عليه اذ قال المنادي: لا سيف الاذو الففار ولا فتى الاعلي (٢) فانها عنت بذلك ان فتوة علي وحدها هي الرجولة الكاملة التي لا يرتفع الى مداها انسان ولا ترقى الى افقها بطولة الابطال واخلاص المخلصين •

ومن مهزلة الأقدار ان هذه الفتوة التي قدسها الهاتف الالهي كانت عيبا في رأي مشايخ السقيفة ونقصا في علي يؤاخذ عليه وينزل به عن الصديق الذي لم يكن يمتاز عليه الا بسنين فضاها كافرا مشركا ٠

وأنا لا أدري كيف صار الازدواج بين الجاهلية والاسلام في حياة شخص واحد مجدا يمتاز به عمن خلصت حياته دلها لله ٠

ولئن ظهرت للناس في البحوث الجديدة القوة الطبيعية التي تجعل الاجسام الدائرة حول المحور تسير على خط معين نلقد ظهرت في عملي قبل مئات السنين قوة مثلها ولكنها ليست من حقائق الفيزياء بل من فوى السماء وهي التي جعلت من علي مناعة طبيعية للاسلام حفظت له مقامه الأعلى ما دام الامام حيا ومحورا تدور عليه الحياة الاسلامية لتستمد منه روحانيتها وثقافتها وروحها وجوهرها سواء أكان على رأس الحكم أولاه

<sup>(</sup>۱) راجع مسند الامام احمد ج ٤ ص ٣٦٩ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٥ وشرح النهج لابن ابي الحديد ج ٢ ص ٤٥١ وتذكرة سبط ابن الجوزي ومناقب الخوارزمي وتاريخ الخلفاء للسيوطي والصواعـــق لابن حجر والخصائص للنسائي ٠

 <sup>(</sup>۲) ذكر ذلك الطبري في تاريخه ج ٣ ص ١٧ وابن هشام في سيرته وابن ابي الحديد في شرح النهج والخوارزمي في المناقب •

وقد عملت هذه القوة عملها السحري في عمر نفسه فجذبته الى خطوطها المستقيمة مرارا حتى قال: لولا علي لهلك عمر، وظهر تأثيرها الجبار في التفاف المسلمين حوله في اليوم الذي اسندت فيه مقدرات الخلافة الى عامة المسلمين ذلك الالتفاف الفذ الذي يقل مثيله في تاريخ الشعوب •

ونعرف من هذا انعليا بما جهزته السماء به من تلك القوة كان ضرورة من ضرورات الاسلام (١) التي لا بد منها وشمسا يدور عليها الفلك الاسلامي بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحسب طبيعته التي لا يمكن ان تقاوم حتى التجأ الفاروق الى مسايرتها كما عرفت ٠

ويتجلى لدينا أيضا أن الانقلاب الفجائي في السياسة الحاكمة لسم يكن ممكنا يومئذ لأنه مع كونه طفرة ما يناقض تلك القوة الطبيعية المركزة في شخصية الامام فكان من الطبيعي أن تسير السياسة الحاكمة في خط منحني حتى تبلغ النقطة التي وصل اليها الحكم الأموي تفاديا من تأثير تلك القوة الساهرة على الاعتدال والانتظام كما ينحني السائق بسيارته عندما ينحرف بها الى نقطة معاكسة تحذرا من القوة الطبيعية التي تفرض الاعتدال في السير وهذا الفصل الرائع من عظمة الامام يستحق دراسة وافية مستقلة قد نقوم بها في بعض الفرص لنكشف بها عن شخصية على المعارض للحكم والساهر على قضية الاسلام والموفق بين عماية القوة الحاكمة من الانحراف وبين معارضتها في نفس الوقت وعماية القوة الحاكمة من الانحراف وبين معارضتها في نفس الوقت و

وان كانت مواقف الامام كلها رائعة ، فموقفه في الخلافة بعـــد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من اكثرها روعة .

<sup>(</sup>۱) وعلى ضوء ما بيناه نفهم قول رسول الله « ص ، لعلي : لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي ، وقوله له عندما تهيا للخروج الى غزوة تبوك : لا بد من أن أقيم أو تقيم ، راجع خصائص النسائي ص ٧ ومسند الامام احمد ج ١ ص ٣٣١ ومناقب الخوارزمي ص ٧٥ ونخائر العقبى ص ٨٧ ٠

وان كانت العقيدة الآلهية تريد في كل زمان بطلا يفتديها بنفسه فهي تريد أيضا بطلا يتقبل القربان ويعزز به المبدأ ، وهذا هو الذي بعث بعلي الى فراش الموت وبالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى مدينة النجاة يوم الهجرة الاغر كما أشرنا اليه قريبا ولم يكن ليتهيأ للامام في محنته بعد وفاة أخيه ان يقدم لها كلام البطلين لأنه لو ضحى بنفسه في سبيل توجيه الخلافة الى مجراها الشرعي في رأيه لما بقي بعده مسن عمسك الخيط من طرفيه وولدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طفلان لا يتهيأ لهما من الامر ما يريد ه

وقف علي عند مفترق طريقين كل منهما حرج وكل منهما شديد على نفسه : \_

أحدهما : أن يعلن الثورة المسلحة على خلافة ابي بكر •

والآخر ان بسكت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، ولكسن ماذا كان يترقب للثورة من تتائج هذا ما نريسد ان نتبينه على ضوء الظروف التاريخية لنلك الساعة العصيبة ٠

ان الحاكمين لم يكونوا ينزلون عن مراكزهم بأدنى معارضة وهم من عرفناهم حماسة وشدة في أمر الخلافة ، ومعنى هذا انهم سيقابلون ويدافعون عن سلطانهم الجديد ، ومن المعقول جدا حينئذ ان يغتنم سعد ابن عبادة الفرصة ليعلنها حربا اخرى في سبيل اهوائه السياسية لأنسا نعلم انه هدد الحزب المنتصر بالثورة عندما طلب منه البيعة وقال : لا والله حتى أرميكم بمسا في كنانتي واخضب سنان رمحي واضرب بسيفسي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن اطاعني ولو اجتمع معكم الانس والجن ما بايعتكم ، واكبر الظن انه تهيب الاقدام على الثورة ولم يجرأ على أن يكون اول شاهر للسيف ضد الخلافة القائمة وانها اكتفى بالتهديد الشديد يكون اول شاهر للسيف ضد الخلافة القائمة وانها اكتفى بالتهديد الشديد الذي كان بمثابة اعلان الحرب وأخذ يترقب تضعضع الأوضاع ليشهسر

سيفه بين السيوف فكان حريا به ان تثور حماسته ويزول تهيبه ويضعف الحزب القائم في نظره اذا رأى صوتا قويا يجهر بالثورة فيعيدها جذعة ويحاول اجلاء المهاجرين من المدينة بالسيف كما اعلن ذلك المتكلم عن لسانه في مجلس السقيفة •

ولا ننسى بعد ذلك الأمويين وتكتلهم السياسي في سبيل الجاه والسلطان وما كان لهم من نفوذ في مكة في سنواتها الجاهلية الاخيرة فقد كان ابو سفبان زعيمها في مقاومة الاسلام والحكومة النبويسة وكان عتاب بن أسيد بن ابي العاص بن أمية أميرها المطاع في تلك الساعة •

واذا تأملنا ما جاء في تاريخ تلك الايام (١) من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما توفسي ووصل خبره الى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية استخفى عتاب وارتجت المدينة وكاد اهلها يرتدون فقد لا نقتنع بما يعلل به رجوعهم عن الارتداد من العقيدة والايمان كما أني لا أؤمن بأ نمرد ذلك التراجع الى انهم رأوا في فوز ابي بكر فوزهم وانتصارهم على اهل المدينة كما ذهب اليه بعض الباحثين لأن خلافة أبي بكر كانت في اليوم الذي توفي فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأكبر الظن ان خبر الخلافة جاءهم مع خبر الوفاة بل تعليل القضية في رأيي ان الامير الاموي عتاب بن أسيد شاء أن يعرف اللون السياسي الذي اتخذته أسرته في تلك الساعة فاستخفى واشاع بذلك الاضطراب حتى اذا عرف ان ابا سفيان قد رضي بعد سخط وانتهى سع الحاكمين الى تتائيج في صالح البيت الاموي ظهر مرة اخرى للناس واعاد الامور الى مجاريها وعليه فالصلة السياسية بين رجالات الامويين كانت الامور الى مجاريها وعليه فالصلة السياسية بين رجالات الامويين كانت قائمة في ذلك الحين وهذا التقدير يفسر لنا القوة التي تكمن وراء قائمة في ذلك الحين وهذا التقدير يفسر لنا القوة التي تكمن وراء

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الكامل ج ٢ من ١٢٣٠

أقوال أبي سفيان حينما كان ساخطا على ابي بكر واصحابه اذ قال: اني لأرى عجاجة لا يطفيها الا الدم ، وقال عن علي والعباس: اما والله نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما ، فالامويون قد كانوا متأهبين للثورة والانقلاب وقد عرف علي منهم ذلك بوضوح حينما عرضوا عليه أن يتزعم المعارضة ولكنه عرف انهم ليسوا من الناس الذين يعتمد على تأييدهم وانما يريدون الوصول الى اغراضهم عن طريقه فرفض طلبهم وكان من المنتظر حينئذ ان يشقوا عصا الطاعة اذا رأوا الأحزاب المسلحة تتناحر ولم يطمئنوا الى قدرة الحاكمين على ضمان مصالحهم ومعنسى انشيقاقهم حينئذ اظهارهم للخروج عن الدين وفصل مكة عن المدينة ،

واذن فقد كانت الثورة العلوية في تلك الظروف أعلانا لمعارضة دموية تتبعها معارضات دموية ذات أهواء شتى وكان فيها تهيئة لظرف قد يغتنمه المشاغبون ثم المنافقون ٠

ولم تكن ظروف المحنة تسمح لعلي بأن يرفع صوته وحده في وجه الحكم القائم بل لتناحرت ثورات شتى وتقاتلت مذاهب متعددة الاهداف والاغراض ويضيع بذلك الكيان الاسلامي في اللحظة الحرجة التي يجب أن يلتف فيها المسلمون حول قيادة موحدة ويركزوا قواهم لصد ما كان يترقب أن تتمخض عنه الظروف الدقيقة من فتن وثورات •

ان عليا الذي كان على أتم استعداد لتقديم نفسه قربانا للمبدأ في جميع ادوار حياته منذ ان ولد في البيت الالهي والى أن قتل فيه قد ضحى بمقامه الطبيعي ومنصبه الالهي في سبيل المصالح العليا التي جعله رسول الله (ص) وصيا عليها وحارسا لها •

وفقدت بذلك الرسالة المحمدية الكبرى بعض معناها فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أمره ربه بتبليغ دعوته والانذار برسالته جمع بني عبد المطلب وأعلن عن نبوته بقوله: (اني والله ما أعلم شابا في

العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به) وعن امامة اخيه بقوله: (ان هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا)(١) ومعنى ذلك أن امامة علي تكملة طبيعية لنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وان الرسالة السماوية قد اعلنت عن نبوة محمد الكبير (ص) وامامة محمد الصغير في وقت واحد •

ان عليا الذي رباه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وربسى الاسلام معه فكانا ولديه العزيزين كان يشعر باخوته لهذا الاسلام وقد دفعه هذا الشعور الى افتداء اخيه بكل شيء حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يومذاك (٢) ولم يمنعه تزعم غيره لها عن القيام بالواجب المقدس ، لأن أبا بكر ان كان قد ابتزه حقه ونهب تراثه فالاسلام قد رفعه الى القمة وعرف له أخوته الصادقة وسجلها بأحرف من نسور على صفحات الكتاب الكريم :

وصمد الامام على ترك الثورة ولكن ماذا يفعل ؟ وأي أسلوب يتخذه لموقفه ؟ هل يحتج على الفئة الحاكمة بنصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكلماته التي أعلنت ان عليا هو القطب المعد لأن يدور عليه الفلك الاسلامي والزعيم الذي قدمته السماء الى أهل الارض •

تردد هذا السؤال في نفسه كثيرا ثم وضع له الجواب الذي تعينه طروف محنته وتلزمه به طبيعة الاوضاع القائمة فسكت عن النص الى حين ٠

ولحن نتبين من الصورة المشوشة التي عرفناها عن تلك الظــروف والاوضاع ان الاعتراض بتلك النصوص المقدسة والاحتجاج بها في ساعة

 <sup>(</sup>١) الخرجة الطبري في تاريخة وابن الاثير في الكامل وابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة •
 (٢) راجع شرح النهج لابن ابي الحديد ج ٤ من ١٦٥ •

ارتمع فيها المقياس الزئبقي للاهكار المحمومة والأهواء الملتهبة التي سيطرت على الحزب الحاكم الى الدرجة العالية كان من النقدير المعقول افتراض النتائج السيئة له لأن اكبر النصوس التي صدرت من رسول الله (صلى الله علبه وآله وسلم) في شأن الحلافة لم يكن قد سمعها الا مواطوه في المدينة من مهاجرين وأنصار فكانت ملك البصوص ادن الامانة الغالية عند هده الطائفة التي لا بد أن نصل عن طريقهم الى سائر الناس في دنيا الاسلام نومنذ والى الاجيال المعافية والعصور المتبالية ولو احتج الامام على جماعة أهل المدينة بالكلمات الى سمعوها من رسول الله (صلى الله على جماعة أهل المدينة بالكلمات الى سمعوها من رسول الله (صلى الله العبدى الطبعي لدلك أن يكدب الحزب الحاكم صديق الامة في دعواه وبنكر بلك النصوص الني تمحو مسن خلافة الشسورى لونها الشرعي وتعطل منها معنى الدين ه

وقد لا يجد الحق صوتا قوما برتفع به في قبال ذلك الانكار لأن كنبرا من فريس وفي مقدمهم الامويون كانوا طامحين الى مجد السلطان ونعم الملك وهم برون في تقديم الخلفة على اساس من النص النبوي سجيلا لمذهب الامامة الالهبة ، ومنى تقرب هذه النظر بة في عرف الحكم الاسلامي كان معناها حصر الخلافة في بني هاشم آل محمد الاكرمبن وخروج غيرهم من المعركة خاسرا ، وقد بلمح هذا اللون من التفكيس في قول عمر لابن عباس معللا اقصاء علي عن الامر:ان فومكم كرهواان يجمعوا لكم الخلافة والنبوة (۱) فقد يدلنا هذا على أن اسناد الامر الى على في بداية الامر كان معناه في الذهنية العامة حصر الخلافة في الهاشمبين ولس لذلك تفسير اولى من أن المفهوم لجمهرة من الناس بومئذ من الخلافة العلوية تقرير شكل ثابت للخلافة يستمد شرعيته من

<sup>(</sup>۱) راجع تاریخ الکامل ج ۳ ص ۲۶ ۰

نصوص السماء لا من انتخاب المنتخبين فعلي ان وجد نصيرا من عليسة قربش يشجعه على مقاومة الحاكمين فانه لا يجد منهم عضدا في مسألة النص اذا تقدم الى الناس يحدثهم ان رسول الله (صلى الله عليه وآلسه وسلم) قد سجل الحلافة لأهل بيته حين قال: اني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله ، وعترتى أهل بيتى الخ ،

وأما الانصار فقد سبقوا جميع المسلمين الى الاستخفاف بتلك النصوص والاستهانة بها اذ حدت بهم الشراهة الى الحكم الى عقد مؤتمر في سقيفة بني ساعدة ليصفقوا على يد واحد منهم فلن يجد علي فيهم اذا استدل بالنصوص النبوية جنودا للقضية العادلة وشهودا عليها لانهم اذا شهدوا على ذلك يسجلون على انفسهم تناقضا فاضحا في يوم واحد وهذا ما يأبونه على انفسهم بطبيعة الحال ٠

وليس في مبايعة الأوس لأبي بكر أو قول من قال: لا نبايع الا عليا مناقضة كتلك المنافضة لأن المفهوم البديهي من تشكيل مؤتمر السقيفة ان مسألة الخلافة مسألة انتخاب لا نص فليس الى التراجع عن هذا الرأي في يوم اعلانه من سبيل .

وأما اعتراف المهاجرين بالامر فلا حرج فيه لأن الانصار لم يجتمعوا على رأي واحد في السقيفة وانما كانوا يتذاكرون ويتشاورون ولذا نرى الحباب بن المنذر يحاول بث الحماسة في نفوسهم والاستمالة بهم الى رأيه بما جلجل به في ذلك الاجتماع من كلام وهو يوضح انهم جمعوا لتأييد فكرة لم يكن يؤمن بها الا بعضهم •

واذن فقد كان الاماء يقدر انه سوف بدفع الحزب الحاكم الى انكار النصوص والاستبسال في هذا الانكار اذا جاهر بها ولا يقف الى جانبه حينتذ صف ينتصر اله في دعواه لان الناس بين من قادهم الهوى

السياسي الى انكار عملي للنص يسد عليهم مجال التراجع بعد ساعات وبين من يرى ان فكرة النص تجعل من الخلافة وقفا على بني هاشم لا ينازعهم فيها منازع • واذا سجلت الجماعة الحاكمة وانصارها انكارا للنص واكتفى الباقون بالسكوت في الاقل فمعنى هذا ان النص يفقد قيمت الواقعية وتضيع بذلك مستمسكات الامامة العلوية كلها ويؤمن العالم الاسلامي الذي كان بعيدا عن مدينة النبي (ص) على انكار المنكرين لانه منطق القوة الغالب في ذلك الزمان •

ولنلاحظ ناحية اخرى فان علبا لو ظفر بجماعة توافقه على دعواه وتشهد له بالنصوص النبرية المقدسة وتعارض انكار الفئة الحاكمة كان معنى ذلك ان ترفض هذه الجماعة خلافة ابي بكر ونتعرض لهجوم شديد من الحاكمين ينتهي بها الى الاشتراك في حرب مع الحزب الحاكم المتحسس لكيانه السياسي الى حد بعيد فانه لا يسكت عن هذا اللون من المعارضة الخطرة فمجاهرة على بالنص كانت تجره الى المقابلة العملية وقد عرف الخطرة فمجاهرة على بالنص كانت تجره الى المقابلة العملية وقد عرف ما سابقا انه لم يكن مستعدا لاعلا نالثورة على الوضع القائم والاشتراك مع السلطات المهيمنة في قتال ه

ولم يكن للاحتجاج بالنص اثر واضح من ان تنخذ السياسة الحاكمة احتياطاتها واساليبها الدقيقة لمحو تلك الاحادبت النبوية من الذهنبية الاسلامية لانها تعرف حينئذ ان فيها قوة خطر على الخلافة القائمة ومادة خصبة لثورة المعارضين في كل حين .

واني اعتقد أن عمر لو النفت الى ما تنبه اليه الأمونون بعد أن احتج الامام بالنصوص في ابام خلافته واشتهرت بين شيعنه من خطرها لاستطاع أن يقطعها من اصولها وبقوم بما لم يقدر الأموبون عليه من اطفاء نورها وكان اعتراض الامام بالنص في تلك الساعة بنبهه الى ما يجب أن ينتهجه من أسلوب فأشفق على النصوص المقدسة أن تلعب بها

السياسة وسكت عنها على مضض واستغفل بذلك خصومه حتى ان عمر (رضي الله تعالى عنه) نفسه صرج بأن عليا هو ولي كل مؤمن ومؤمنة بنص النبي (١) (صلى الله عليه وآله وسلم) •

ثم ألم يكن من المعقول ان يخشى الامام على كرامة حبيبه وأخيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تنتقض وهي أغلى عنده من كل نفيس – اذا جاهر بنصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو لمن ينس موقف الفارون من رسول الله (ص) حين طلب دواة ليكتب كتاب لا يضل الناس بعده أبدا ، فقال عمر : ان النبي ليهجر أو قد غلب عليه الوجع ، وقد اعترف فبما بعد لابن عباس ان رسول الله (ص) كان يريد أن يعين عليا للخلافة وقد صده عن ذلك خوفا من الفتنة (٢) .

وسواء أكان رسول الله (ص) يريد ان يحرر حق علي في الخلافة اولا فان المهم ان نتأمل موقف عمر من طلبه فهو ادا كان مستعدا لاتهام النبي (ص) وجها لوجه بما بنزهه عنه نص القرآن وضرورة الاسلام خوفا من الفننة فما الدي يمنعه عن الهام آخر له بعد وفاته مهما تلطفنا في تقديره فلا يقل عن دعوى ان رسول الله (ص) لم يصدر عن أمر الله في موضوع الخلافة وانما استخلف عليا بوحي من عاطفته بل كان هذا اولى من نلك المعارضة لأن الفننة التي تقوم بدعوى على النص أشد مما كان يترقبه عمر من اضطراب فيما اذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) قد خلف نصا تحريريا بامامة على بعلمه الجميع ه

<sup>(</sup>١) راجع نتخائر العقبي ص ٦٧٠

والحديث يدلنا على ان الفاروق كان يميل احيانا الى تغيير الطريقة التي سار عليها الحزب في بداية الامر مع الهاشميين غير ان الطابع السياسي الاول غلب عليه اخيرا .

<sup>(</sup>٢) راجع شرح النهج ج ٢ ص ١١٤٠

واذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ترك التصريح بخلافة علي في ساعته الاخيرة لقول قاله عمر فان المفهوم ان يترك الوصي الاحتجاج بالنصوص خوفا من قول قد يقوله :

ونتيجة هذا البحث ان سكوت أمير المؤمنين عن النص الى حين كان يفرضه عليه :

۱ \_ انه لم یکن یجد في رجالات تلك الساعة مـن يطمئن الی شهادته بذلك •

٢ ــ ان الاعتراض بالنصوص كان من الحري به أن يلفت انظار الحاكمين الى قيمتها المادية فيستعملون شتى الاساليب لخنقها ٠

٣ ــ ان معنى الاعتراض بها التهيؤ للثورة بأوسع معانيها وهذا ما
 لم يكن يريده الامام ٠

إن اتهام عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر ساعاته عرف عليا بمقدار تفاني الحاكمين في سبيل مراكزهم ومدى استعدادهم لتأييدها والمدافعة عنها وجعله يخاف من تكرر شيء من ذلك فيما اذا أعلن عن نصوص امامته .

### \* \* \*

انتهى الامام الى قرار حاسم ، وهو ترك الشورة وعدم التسلح بالنصوص في وجه الحاكمين جهارا وعلانية الا اذا اطمأن الى قدرته على تجنيد الرأي العام ضد ابي بكر وصاحبيه وهذا ما أخذ يحاوله علي في محنته آنذاك فبدأ يطوف سرا على زعماء المسلمين ورجالات المدينة يعظهم ويذكرهم ببراهين الحق وآياته والى جانبه قرينته تعزز موقفه وتشاركه في جهاده السري ولم يكن يقصد بذلك التطواف انشاء حزب يتهيأ له القتال به لأننا نعرف ان عليا كان له حزب من الانصار هتف باسمه وحاول الالتفاف حوله وانما أراد ان يمهد بتلك المقابلات لاجماع الناس عليه ،

وهنا تجيء مسألة فدك لتحنل الصدارة في السياسة العلوية الجديدة فان الدور الفاطمي الذي رسم هارون النبوة خطوطه باتقان كان متفقا مع ذلك التطواف الليلي في فلسفته وجديرا بأن يقلب الموقف على الخليفة وينهي خلافة الصديق كما تنتهي القصة التمثيلية لا كما يقوض حكم مركز على القوة والعدة •

وكان الدور الفاطمي يتلخص في أن تطالب الصديقة الصديق بما انتزعه منها من اموال وتجعل هذه المطالبة وسيلة للمناقشة في المسألة الاساسية واعني بها مسألة الخلافة وافهام الناس بأن اللحظة التي عدلوا فيها عن علي (ع) الى أبي بكر كانت لحظة هوس وشذوذ وانهم بذلك أخطأوا وخالفوا كناب ربهم ووردوا غير شربهم •

ولما اختبرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح اوضاع الساعة وتمسح عن الحكم الاسلامي الذي وضعت قاعدته الاولى في السقيفة الوحل الذي تلطخ به عن طريق اتهام الخليفة الحاكم بالخيانة السافرة والعبث بكرامة القانون واتهام نتائج المعركة الانتخابية التي خرج منها ابو بكر خليفة بمخالفة الكتاب والصواب ٠

وقد توفرت في المقابلة الفاطمية ناحيتان لا تتهيآن للامام فيما لو وقف موقف قرينته •

احديهما: ان الزهراء أقدر منه بظروف فجيعتها الخاصة ومكانتها من أبيها على استثارة العواطف وايصال المسلمين بسلك من كهرباء الروح بأبيها العظيم صلوات الله عليه وأيامه الغراء وتجنيد مشاعرهم لقضايا أهل البيت .

والاخرى: انها مهما تتخذ لمنازعنها من أشكال فلن تكتسب لون الحرب المسلحة التي تتطلب زعيما يهيمن عليها ما دامت امرأة وما دام

هارون النبوة في بيته محتفظا بالهدنة التي اعلنها حتى تجتمع الناس عليه ومراقبا للموقف ليتدخل فيه متى شاء متزعما للثورة اذا بلغت حدها الاعلى أو مهدئا للفتنة اذا لم يتهيأ له الظرف الذي يريده • فالحوراء بمقاومتها اما ان تحقق انتقاضا اجماعيا على الخليفة واما أن لا تخرج عن دائسرة الجدال والنزاع ولا تجر الى فتنة وانشقاق •

واذن فقد أراد الامام صلوات الله عليه أن يسمع الناس يومئذ صوته من فم الزهراء ويبقى هو بعيدا عن ميدان المعركة ينتظر اللحظة المناسبة للاستفادة منها والفرصة التي تجعل منه رجل الموقف وأراد أيضا أن يقدم لأمة القرآن كلها في المقابلة الفاطمية برهانا على بطلان الخلافة القائمة وقد تم للامام ما اراد حيث عبرت الزهراء صلوات الله على الحق العلوى تعبيرا واضحا فيه ألوان من الجمال والنضال و

وتنلخص المعارضة الفاطمية في عدة مظاهر : \_

الأول: ــ ارسالها لرسول ينازع أبا بكر في مسائل الميراث ويطالب بحقوقها وهذه هي الخطوة الاولى التي انتهجتها الزهراء صلوات الله عليها تمهيدا لمباشرتها للعمل بنفسها •

الثاني: \_ مواجهتها بنفسها له في اجنماع خاص وقد أرادت بتلك المقابلة ان تشتد في طلب حقوقها من الحمس وفدك وغيرهما لتعرف مدى استعداد الخليفة للمقاومة •

ولا ضرورة في ترتيب خطوات المطالبة على أسلوب تتقدم فيه دعوى النحلة على دعوى الميراث كما ذهب الى ذلك اصحابنا بل قد يغلب على ظني تقدم المطالبة بالآرث لأن الرواية تصرح بان رسول الزهراء انما كان يطالب بالميران والأقرب في شأن هده الرسالة أن تكون أولى الخطوات كما يقضي به التدرج الطبيعي للمنازعة وأيضا فان دعوى الارث أقرب

الطريقين الى استخلاص الحق لثبوت التوارث في التشريع الاسلامي بالضرورة فلا جناح على الزهراء في أن تطلب ابتداء ميراثها من ابيها الذي يشمل فدكا في معتقد الخليفة لعدم اطلاعه على النحلة وليس في هذه المطالبة منافضة لدعوى نحلة فدك اطلاقا لأن المطالبة بالميراث لسم تتجه الى فدك خاصة وانما نعلقت بتركة النبي (ص) عامة •

الثالث: \_ خطبتها في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبي (ص) كما في شرح النهج لابن أبي الحديد •

الرابع: ـ حديثها مع ابي بكر وعمر حينما زاراها بقصد الاعتذار منها واعلانها غضبها عليهما وانهما اغضبا الله ورسوله (ص) بذلك (١) •

الخامس: \_ خطابها الذي ألقنه على نساء المهاجرين والأنصار حين اجتماعهن عندها •

السادس: \_ وصيتها بأن لا يحضر تجهيزها ودفنها أحد مسن خصومها (٢) وكانت هذه الوصية الاعلان الاخير من الزهراء عن نقمتها على الخلافة القائمة ٠

وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر ٠

فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة (رضي الله عنه) في زحفها الاخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي (ص) .

ولا نستطيع أن تتبين الامور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة غير ان الامر الذي لا ريب فيه ان شخصية الخليفة (رض) من أهـــم الاسباب التي أذت الى فشلها لأنه من اصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة نجد لها مثالا فيما أجاب به الزهراء من كلام

<sup>(</sup>١) راجع الامامة والسياسة واعلام النساء •

<sup>(</sup>۲) راجع حلية الاولياء ج ٢ ص ٤٠ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٦٣ وأسد الغابة ج ٥ ص ٤٢٥ ٠

وجهة الى الأنصار من خطاب بعد انتهائها من خطبتها في المسجد فبيه ما هو يذوب رقة في جوابه للزهراء واذا به يطوي نفسه على نار متاججة تندلع بعد خروج فاطمة من المسجد • في اكبر الظن • فيقول: ما هذه الدعة الى كل فالة انما هو ثعالة شهيده ذنبه ـ وقد نقلنا الخطاب كاملا فيما سبق ـ فان هذا الانقلاب من اللين والهدوء الى الغضب الفائر يدلنا على مقدار ما أوتي من سيطرة على مشاعره وقدرته على مسايرة الظرف وتمثيل الدور المناسب في كل حين •

ونجحت معارضة الزهراء لانها جهزب الحق بقوة فاهرة واضافت الى طاقته على الخلود في ميدان النضال المذهبي طافه جديدة وقد سجلت هذا النجاح في حركنها كلها وفي محاورتها مع الصديق والفاروق عند زيارتهما لها بصورة خاصه اذ فالت لهما : آرايتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تعرفانه وتفعلان به فهالا نعم فهالت : نشد مكما الله آلم تسمعا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفول : رضا فاطمة من رصاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة فقد احبي ومن ارصى فاطمة فقد ارضاني ومن اسحط فاطمة فقد وملائكته انكما أسحطنماي وما أرضينماني ولئن لفيت النبي (ص) وملائكته انكما أسحطنماي وما أرضينماني ولئن لفيت النبي (ص)

<sup>(</sup>۱) صحت عن رسول الله (ص) عبائر متعددة بهذا المعنى فقد جاء عنه في الصحيح انه قال لفاطمة ان الله يغضب لغضبك ويرضى لسرضاك وقال: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ـ راجع صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٧٤ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٢٦١ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٠٥ ونخائر العقبى ص ٣٩ والصواعق ص ١٠٥ ومسند أحمد ح ٤ ص ٣٢٨ وجامع الترمذي ج ٢ ص ٢١٩ وابن ماجة ج ١ ص ٢١٦٠٠

<sup>(</sup>۲) تجد حديث غضب فاطمة على ابي بكر في صحيح البخاري ج ٥ ص ٥ و ج ٦ ص ١٩٦ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٢٧ ومسند أحمدج ١ ص ٢ وتاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٠٢ وكفاية الطالب ص ٢٢٦ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٣٠٠٠ ٠

ويصنور لنا هـذا الحديث مدى اهتمامها بتركيز الاعتراض على خصميها ومجاهرتهما بغضبها ونقمتها لتخرج من المنازعة بنتيجة لا نريد درسها والانتهاء فيها الى رأي معين لأن ذلك خارج عن دائرة عنوان هذا البحث ولأننا نجل الخليفة عن أن ندخل معـه في مثل هـذه المناقشات وانما نسجلها لتوضيح أفكار الزهراء صلوات الله عليها ووجهة نظرها فقط فانها كانت تعتقد ان النتيجة التي حصلت عليها هي الفوز المؤكد في حساب العقيدة والدين وأعني بها ان الصديق قد استحق غضب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم باغضابها وآذاهما بأذاها لانهما يغضبان لغضبها ويسخطان لسخطها بنص الحديث النبوي الصحيح فلا يجوز أن يكون خليفة لله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى: (وما كان يجوز أن يكون خليفة لله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى: (وما كان عند الله عظيما ، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما عضب الله عليهم ، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) ،

# قبسات

« من الكلام الفاطمي»

يوم جاءت الى عـــدي وتيم ومن الوجــد مـا أطال بكاها تعــظ القــوم في أتم خطــاب حكــت المصطفــى به وحكاهـا (الأذري)

## قبسات

نقتبس هنا عدة عبائر من خطبة الزهراء عليها السلام لنعطيها حقها من التحليل والتوضيح ونفهمها كما هي في عالم الخلود وكسا هي في واقعها الرائع قالت : \_

«ثم قبضه اليه قبض رأفة واختيار ورغبة وايثار فمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار» .

انظر الى البليغة كيف تركت النعيم المادي كله وملذوذات الحس حين أرادت أن تقرض فردوس ابيها وجنته الخالدة لانها رأت في معاني أبيها العظيم ما يرتفع على ذلك كله وما قيمة اللذة المادية جنينية كانست او دنيوية في حساب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الروحي الذي لم يرتفع أحد بالروح الانسانية كما ارتفع بها ولم يبلغ بها احد سواه أوجها المحمدي (ولم يغذها مصلح عداه بالعقيدة الالهية الكاملة التي هي غاية العقول في طيرانها الفكري والشوط الاخير للطواف الانساني حسول العقول في طيرانها الفكري والشوط الاخير وتطمئن اليه الروح) (١) .

فهو اذن : المربي الاكبر للروح ، والقائد الفريد الذي سجلت المعنويات الروحية تحت رايته انتصارها الخالد على القوى المادية في معركتهما القائمة منذ بدأ العقل حياته في وسط المادة .

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الجملة عن كتابنا \_ العقيدة الالهية في الاسلام \_ ٠

وما دام هو بطل المعركة الفاصلة بين الروحية والمادية الذي ختمت برسالته رسالات السماء فلا غرو الذريكون محور ذلك العالم الروحيي الجبار وهذا ما شاءن أن تقوله الزهراء حين قالت تصف الفردوس المحمدي: فمحمد عن تعب هذه الدنيا في راحة قد حف بالملائكة الابرار فهو القطب ابدا في الدنيا والآخرة غير انه في الاولى متعب لانه القطب الذي يجاهد ليقيم دورة الحياة الانسانية عليه على اسلوب خالد وفي الاخرى مرتاح لانه المحور الذي يكهرب الحياة الملائكية بنوره فتخف به الملائكة لتقدم بين يديه آيات الحمد والثناء ه

وما دام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الطراز الأسمى فلتكن جنته على غراره ملؤها الترف المادي بل هي في اوضح معانيها التسرف المعنوي ـ ان صح التعبير ـ واي ترف روحي أسمى من مجاورة الملك الجبار والظفر برضوان الرب الغفار •

وهكذا وصفت الزهراء جنة أبيها في جملتين فاذا به القطب المتصل بمبدإ النور والشمس التي تحيط بها الملائكة في دنيا النور •

وقالت: \_

وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ، ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطىء الاقدام تشربون الطرق ، وتقتاتون الورق ، أذلة خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد اللتيا والتي ، وبعد ان مني ببهــــم الرجال وذؤبان العرب ومردة اهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحسرب اطفأها الله أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتهم ، فلا ينكفىء حتى يطأ صماخها بأخمصه ، ويخمدلهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله (ص) سيد مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله (ص) سيد

اولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا وانتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون (١) .

ما أروعها من مقارنة هذه التي عقدتها الزهراء بين أسمى طراز من الكفاءة العسكرية في دنيا الاسلام يومئذ وبين رجولة مفطومة لل التعابير للمن ملكات البطل ومقومات العسكري الموهوب وسين بسالة هتفت بآياتها السماء والارض وكتبت بمداد الخلود في فهرس المثاليات الانسانية وشخصية اكتفت من الجهاد المقدس بالوموف فسي الخط الحربي الاخير للعريش للويالية التنعت بذلك عن الفرار المحرم في عرف المفاداة بالنفس المحرم في عرف المفاداة بالنفس لتوحيد الحكومة السماوية على وجه الارض و

ولا نعرف في تاريخ الانسانية موهبة عسكرية بارعة لها من الآثار الخيرة في حياة هذا الكوكب كالموهبة العلوية الفذة في تاريخ الابطال فان مواقف الامام في سوح الجهاد وميادين النضال كانت بحق همي الركبزة التي قامت عليها دنيا الاسلام وصنعت له تاريخه الجبار م

فعلي هو المسلم الاول في اللحظة الاولى من تاريخ النبوة عندما لعلم الصوت الالهي من فم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم هو بعد ذلك الغيور الاول والمدافع الاول الذي اسندت اليه السماء تصفية الحساب مع الانسانية الكافرة .

ان فوز الامام في هذه المقارنة يعني ان له حقا في الخلافة مــن ناحيتين : ـــ

(احداهما): أنه الشخص المسكري النريد بين مسلمة ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) تعني بهذا الكلام الجماعة الحاكمة كما سنوضع ذلك في الكلام على القطعة الآتية ·

الذي لم يكن قد فصل فيه تماما المركز السياسي الأعلى عن المقامات العسكرية •

(والاخرى): ان جهاده الرائع تكشف عن اخلاص أروع لا يعرف الشك اليه سبيلا وجذوة مضطرمة بحرارة الايمان لا يجد الخمود اليها طريقا وهذه الجذوة المتقدة ابدا وذلك الاخلاص الفياض دائما هسا الشرطان الاساسيان للزعيم الذي توكل اليه الامة حراسة معنوياتهسا الغالية وحماية شرفها في التاريخ •

اقرأ حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتاريخ الجهاد النبوي فسوف ترى ان عليا هو الذي أدهش الارض والسماء بمواساته (١) وان الصديق (رض) هو الذي التجأ الى مركز القيادة العليا الذي كان محاطا

(١) أخرج الطبري في تاريخه عن أبن رافع: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم) جماعة من مشركي قريش فقال لعلي: احمل عليهم ، فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي ، قال: ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من مشركي قريش فقال لعلي: احمل عليهم ، فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك ، فقال جبرئيل: يا رسول الله أن هذا للمواساة ، فقال رسول الله (ص): أنه مني وأنا منه ، فقال جبريل: وأنا

### لا سيف ألا ذو الفقار ولا قتى الا على

ولنتامل جواب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لنلاحظ كيف انه ارتفع بعلي عن مفهوم المواساة الذي يقضي بتعدد محمد وعلى الى مفهوم الوحدة والامتزاج فقال: انه مني وانا منه ولم يرض بأن يقصل الامام عن شخصه لانهما وحدة لا تتجزأ ضربها الله مثلا أعلى تأتم بها الانسانية ويهتدي على ضوئها الابطال والمصلحون في معارج السمو والارتقاء ، وأنا لا أدرى كيف حاول الصحابة أو بعض الصحابة أن يفككوا عرى هذه الوحدة ويضعوا بين البطلين اشخاصا ثلاثة كان من الجدير أن لا يفصلوا بهم بين محمد وبين من هو من محمد (ص) .

بعدة من ابطال الانصار لحمايته (١) حتى يطمئن بذلك من غوائل الحرب

وهو الذي فريوم أحد (٢) كما فر الفاروق (٣) ولم يبايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الموت في تلك الساعة الرهيبة التي قل فيها الناصر وتضعضعت راية السماء وبايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الشهادة ثمانية ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الانصار لم يكن هو واحدا منهم كما صرح بذلك ارباب التاريخ (٤) بل لم يرو له رواة المسلمين جميعا قتالا في ذلك الموقف مهما يكن لونه (٥) م

واذن فلماذا وقف مع الثائبين ان كان لم يفر ؟ ألم يكن القتال واجبا ما دام المدافعون لم يبلغوا العدد المطلوب لمقابلة العدو الذي أصاب النبي (ص) بعدة اصابات اضطرته الى الصلاة جالسا •

ولعلنا نعلم جميعا ان شخصا اذا كان في وسط الصراع ومعترك الحرب فلن ينجو من الموت على يد عدوه الا بالفرار او الدفاع بالاشتراك عمليا في المعركة • والصديق اذا لم يكن قد فعل شيئا من هذين وقد نجا بلا ريب فمعنى هذا ان عدوا وقف امام عدوه مكتف اليدين فلم يقتله خصمه فهل أشفق المشركون على ابي بكر ولم يشفقوا على محمد وعلي والزبير وابي دجانة وسهل بن حنيف •

وليس لدي من تفسير معقول للموقف الا أن يكون قد وقف الى جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكسب بذلك موقفا هو في

<sup>(</sup>١) راجع عيون الاثرج ١ ص ٢٥٨٠

<sup>(</sup>٢) كُمّا يحدّثنا بذلك التاريخ الشيعي •

<sup>(</sup>٣) وقد أعترف هو بذلك وَذّكره به رسول الله (ص) ـ راجع شرح النهج ج ٣ ص ٣٨٩ ، ٣٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤) صرح بذلك الواقدي كما في شرح النهج ج ٣ ص ٣٨٨ • وآلمقريزي في الامتاع ص ١٣٢ •

<sup>(</sup>٥) اعترف بذلك ابن ابي الحديد ج ٣ ص ٣٨٩٠

طبيعته أبعد نقاط المعركة عن الخطر لاحتفاف العدد المخلص في الجهاد يومئذ برسول الله (ص) • وليس هذا ببعيد لأننا عرفنا من ذوق الصديق انسه كان يحب أن يكون السي جانب رسول الله (ص) فسي الحرب لأن مركز النبي (ص) هو المركز المصون الذي تتوفر جميع انقوى الاسلامية على حراسته والذب عنه •

وخذ حياة الامام علي (ع) وحياة الصديق وادرسهما فهل تجد في حياة الاول خمودا في الاخلاص او ضعفا في الاندفاع نحو التضحية او ركونا الى الدعة والراحة في ساعة الحرب المقدسة ، فارجع البصر هل ترى مسن فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ، لأنه سوف يجد روعة واستماتة في سبل الله لا تفوقها استماتة وشخصا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فيه استعداد للخلود ما خله محمد استاذه الاكبر لانه نفسه (ص) (١) .

ثم حدثني عن حياة الصديق (رضي الله تعالى عنه) أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهل تجد فيها الا تخاذلا وضعفا في الحياة المبدئية والحياة العسكرية يظهر تارة في التجائه الى العريش واخرى في فراره يوم احد وهزيمته في غزوة حنين (٢) وتلكئه عن الواجب حينما أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخروج تحت راية أساسة

<sup>(</sup>١) بنص آية المباهلة •

<sup>(</sup>٢) كما في السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٢٣ ، اذ حصر الثابتين بغيره واما فرار الفاروق في ذلك اليوم فقد جاء ما يدل عليه في صحيح البخاري اذ روى باسناده عمن شهد يوم حنين انه قال : وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فاذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له : ما شان الناس ؟ قال : امر الله فان هذا يوضح ان عمر كان بين المنهزمين ٠

للغزو (١) ومرة اخرى في هزيمنه يوم خيبر حينما بعنه رسول الله (ص) لاحتلال الوكر اليهودي على رأس جيش فرجع فارا ثم أرسل الفاروق (رضي الله تعالى عنه) واذا به من طراز صاحبه (٢) حيث تبخرت في ذلك الموقف الرهيب حماسة عمر وبطولته الرائعة في أيام السلم التي اعتبر بها الاسلام يوم اسلم كما يقولون ورجع عمر مع اصحابه يجبنه الله وبجبنونه (٦) ففال رسول الله (ص) ابي دافع الراية غدا لرجل بحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له (٤) ويشعر كلامه هذا بتعريض بليغ يدغدغ به مشاعر القائدين الفاشلين واعتزاز صريع

يا خليفتي المسلمين – أو بعض المسلمين – رضي الله تعالى عنكما أهكدا كان نبكما الذي قمتما مقامه ؟ ألم تتلقيا عنه دروسه الفذة في الجهاد والمعاناه في سببل الله ؟ ألم يكن في صحبكما له طوال عقدين حاجز يحجز عن ذلك ؟ ألم تسنمعا الى الهرآن الدي أسندت اليكما حراسنه والنوفر على نشر مثله العليا في المعمورة وهو يقول: –

<sup>(</sup>١) فقد جاء في عدة من المصادر ان عمر وابا بكر كانا فيمن جنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحرب تحت راية اسامة منها في السيرة الحلبية ج ٣٠٠٠

<sup>(7)</sup> راجع مسند احمد ج (7) مستدرك الحاكم ج (7) من (7) وكنز العمال ج (7) من (7)

<sup>(</sup>٣) هذا تصوير علوي رائع للقائد الفاشل والجنود المتخاذلين وقد اطلع كل منهما على ضعف الآخر فاخذ يهول الموقف ليجد له من ذلك عذرا في الفرار •

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج ٥ ص ١٨ ومسند احمد ج ٥ ص ٣٥٣ ٠

<sup>(°)</sup> واكبر الظن أن الجيش الذي سار الامام على راسه لاحتلال المستعمرة اليهودية هو الجيش الذي فر بالامس ونفهم من هذا مدى تأثير القائد على جيشه وتكهرب الجيش بمشاعره فان عليا استطاع أن يجعل من اولئك الجنود الذين كانوا يجبنون الفاروق في الحملة السابقة أبطالا فاتحين بما سكب في أرواحهم من روحه العظيمة المتدفقة بالحماس والاخلاص .

ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لفيال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير .

وقد توافقني على أن مقام الصديق والفاروق (ض) في الاسلام يرتفع بهما عن الفرار المحرم فلا بد انهمانأولا ووجدا عذرا في فرارهما ونحن نعلم أن مجال الاجنهاد والنأويل عند الخلبفة كان واسعا حتى انه اعتذر عن خالد أا قتل مسلما متعمدا بأنه اجتهد فأخطأ (١) ه

عدر كما ان الحمام لمبغض وان بقاء النفس للنفس محبوب للمره طعم الموت والموت طالب فكيف يلذ الموت والموت مطلوب

ولنعتذر اذا كان فيما فدمناه سبب للاعتذار وقد اضطرنا الى ذلك الوقو عند المقارنة الفاطمية وما سيحقه من شرح وتوضيح ٠

قالت:

«تتربصون بنا الدوائر ونتوكفون الاخبار» •

هذا الخطاب موجه الى الحزب الحاكم لأنه هو الذي زعم ما نسبته الزهراء الى مخاطبها فيما يأني من تعليل النسرع الى اتمام البيعة بالخوف من الفتنة ، واذن فهو اتهام صريح له بالتآمر على السلطان واتخاذ التدابير اللازمة لهذه المؤامرة الرهببة ووضع الحطط المحكمة لتنفبذها وتربص الفرصة السانحة للانفضاض على السلطة و سجر بد البت الهاشمي منها ،

وقد رأينا في الفصل السابق ان الانفــاق السري بين الصديق والفاروق وابي عبيدة (١) رضي الله عنهم مما تعززه الظواهر التاربحية ٠

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن شحنة علی هامش الکامل ج ۱۱ ص ۱۱۶ .

<sup>(</sup>٢) نعتدر الى سيدنا أبي عبيدة عن ذكر اسمه مجردا عن اللقب ، وليس هذا ذنبي بل ذنب الاجل الذي عجل بروحه قبل أن يصير الامر اليه فيمنحه الناس لقبا من الالقاب ، وأما لقب الامين فالارجع عندي أنه لم يحصل

ولا ينبغي ان نترقب دليلا ماديا افوى من كلام الزهراء الذي بينا اشعاره الى هذا المعنى بوضوح لمعاصرتها لتلك الظروف العصيبة • فلا ريب انها كانت تفهم حوادث تلك الساعة فهما اخص ما يوصف به انها اقرب الى واقعها واكثر اصابة له من دراسة يقوم بها النقاد بعد مئات السنين •

ومن حق البحث ان نسجل ان الزهراء هي اول من أعلنت ـ ان لم يكن زوجها هو المعلى الاول ـ عن التشكيلات الحزبية للجماعة الحاكمة واتهمتها بالتآمر السياسي ثم تبعها على ذلك جملة من معاصريها كأميـر المؤمنين صلوات الله عليه ومعاوية بن أبي سفيان ـ كما عرفنا سابقا ـ •

وما دام هذا الحزب الذي تجزم بوجوده الزهراء ويشير اليه الامام ويلمح اليه معاوية هو الذي سيطر على الحكم ومفدرات الامة وما دامت الاسر الحاكمة بعد ذلك التي وجهت جميع مرافق الحياة العامة لخدمتها قد طبقت أصول تلك السياسة وعناصر ذلك المنهج الحزبي الذي دوخ دنيا الاسلام فمن الطبيعي جدا ان لا نرى في التاريخ أو على الاقل التاريخ العام صورة واضحة الالوان لذلك الحزب الذي كان يجتهد ابطاله الاولون في تلوين أعمالهم باللون الشرعي الخالص الذي هو أبعد ما يكون عن الالوان السياسية والاتفاقات السابقة .

\* \*

قالت: \_

(فوسمتم غير ابلكم ، وأوردتم غير شربكم هذا والعهد قريب ، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر، ابدارا زعمتهم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين .

<sup>\*\*</sup> 

عليه عن طريق النبي « صلى الله عليه واله وسلم » ولا عن طريق الناس وانما لقب بالامين لمناسبات حزبية خاصة ليس من شانها تقرير الاوسمة الرسمية •

أما لعمر الله لقد لقحت فنظرة ريثما تجلب ثم احتلبوها طلاع القعب دما عبيطا هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الاولون ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا وابشروا بسيف صارم وهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة عليكم) • (١)

لئن كان الصديق وصاحباه يشكلون حزبا ذا طابع خاص فمن الغبث ان ننتظر منهم تصريحا بذلك او نتوقع ان يعلنوا عن الخطوط الرئيسية لمنهاجهم ويبرروا بها موقفهم يوم السقيفة ومع هذا:

فلا بد من مبرر ۵۰

ولا بد من تفسير ٥٠

فقد ظهر في ذلك الموقف تسرعهم الى اتمام البيعة لأحدهم وتلهفهم على المقامات العليا تلهفا لم يكن منتظرا بالطبع من صحابة على نمطهم لأن المغروض فيهم أنهم أناس من نوع اكمل وعقول لا تفكر الا في صالح المبدا ولا تعبأ الا بالاحتفاظ له بالسيادة العليا • اما الملك الشخصي واما المبدا ولا تعبأ الا ينبغي ان يكون هو الغاية في حساب تلامذة محمد اصلى الله عليه وآله وسلم) •

احس الحاكمون بذلك وادركوا ان موقفهم كان شاذا على أقل تقدير فأرادوا (رضي الله عنهم) أن يرقعوا موقفهم بالأهداف السامية والخوف على الاسلام من هبوب فتنة طاغية تجهز عليه ونسوا أن الرقعة تفضح موضعها وان الخيوط المقحمة في الثوب تشي بها •

ولذا دوت الزهراء بلكمتها الخالدة : ـــ

زعمته خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين

<sup>(</sup>١) وردت هذه القطعة فيخطابها الثاني الذي القته على نساء المهاجرين والانصار في بيتها •

نعم انها الفتنة ثم هي ام الفتن بلا ريب ٠

ما اروعك يا بضعة النبي حين تكسفين الفناع عن الحقيقة المرة وتنبئين لأمة أبيك بالمستقبل الرهيب الذي تلتمع في افقه سحب حمراء؟

ماذا اقول ؟ • • بل الهار من دم تزخر بالجماجم وهي تنعى علــــى سلفها الصالح فعلهم وتقول : ألا انهم في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين •

كانت العمليات السياسية يومئذ فتنة وكانت ام الفتن •

كانت فتنة في رأي الزهراء \_ على الافل \_ لانها خروج عــلى الحكومة الاسلامية السرعية القائمة في شخص علي هرون النبي (ص) والاولى من المسلمين بأنفسهم (١) .

ومن مهازل القدر أن يعتذر الفاروق عن موفقه بانه خاف الفتنة وهو لا يعلم ان انتزاع الامر ممن اراده له رسول الله (ص) باعتراف عمر (۲) هو الصنة بعينها المسوعبة لكل ما لهذا المفهوم من ألوان .

وأما لا ادري ما منع هؤلاء الخائفين من الفتنة الدين لا مطمع لهم في السلطان الا بمفدار ما يتصل بصالح الاسلام ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خليفته او يطلبوا منه ان يعيز لهم المرجع

<sup>(</sup>۱) بنص حدیث الغدیر الذي رواه «۱۱۱» من الصحابة و (۸٤) من التابعین باحسان و «۳۵۳» مؤلف من اخواننا السنة کما یظهر بمراجعة کتاب « الغدیر » للعلامة الامیني • واحب أن الاحظ هنا ان کثیرا من القرآن لم یروه من الصحابة عدد یبلغ مبلغ الرواة لحدیث الغدیر منهم فالتشکیك فی بنتهی بالمشکك الى التشکیك فی القرآن الكریم •

وأماً دلالة الحديث على خلافة على وامامته فهي ايضا ترتفع عـن التشكيك لوضوحها وبداهتها وتعـدد القرائن عليها ولتراجع في ذلـك « مراجعات ، سيدنا سادن المذهب وحامي التشيع في دنيا الاسلام آية الله ال سيد عبد الحسين شرف الدين دام ظله العالى •

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٣ شرح النهج ص ١١٤ و ١١٥٠

الاعلى للحكومة الاسلامية من بعده وقد طال المرض به اياما متعددة واعلن فيها مرارا عن قرب أجله واجتمع به جماعة من اصحابه فسألوه عن كيفية غسله وتفصيلات تجهيزه (۱) ولم يقع في أنفسهم مطلقا ان يسألوه عن المسألة الاساسية بل لم يخطر في بال اولئك الذين أصروا على عبر بأن يستخلف ولا يهمل الامة والحوا عليه في ذلك خوفا من الفتنة (۲) أن يطلبوا نظير هذا من رسول الله (ص) فهل ترى انهم كانوا حينذاك في غفلة عن اخطار الموقف بالرغم من انذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتن كقطع الليل المظلم حتى اذا لحق سيد البشر بالرفيق الأعلى توهجت مشاعرهم بالغيرة على الدين وملأ قلوبهم الخوف من الفتنة والانعكاسات السيئة او تعتقد معي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والانعكاسات السيئة او تعتقد معي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد اختار للسفينة ربانها الأفضل ولذلك لم يسأله السائلون .

دع عنك هذا واختلق لهم ما شئت من المعاذير فان هؤلاء الغيارى على الاسلام لم يكتفوا بترك السؤال بل منعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مقاومة الخطر المرتقب حينما أراد أن يكتب كنابا لا يضل المسلمون بعده أبدا • والفتنة ضلال واذن فلا فتنة بعد ذلك الكتاب ابدا فهل كانوا يشكون في صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) او يرون انهم افدر على الاحتياط للاسلام والقضاء على التنغب والهرج من نبى الاسلام ورجله الاول •

وخليق بنا ان نسأل عما عناه النبي (ص) بالفت التي جاء ذكرها في مناجاته لقبور البقيع في أخريات أيامه اد يقول: لهنكم ما أصبحتم فيه قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم (٣) •

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ ابن الاثير ج ٢ ص ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ج ٣ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) راجع تاریخ الکامل ح ۲ ص ۲۲۲ ۰

ولعلك نقول: انها فتن المرتدين وهذا تفسير يقبل على فرض واحد وهو: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتخوف على موتسى البقيع من الارتداد فاما اذا لم يكن يخشي عليهم من ذلك كما حو في الواقع للأنهم على الاكثر من المسلمين الصالحين وفيهم الشهداء فلماذا يهنئهم على عدم حضور تلك الأيام ولا يستقيم في منطق صحيح أن يريد بهذه الفتن المشاغبات الأموية التي قام بها عثمان ومعاوية بعد عقود ثلاثة من ذلك التاريخ تقريبا ٠

واذن فتلك الفتن التي عناها النبي (ص) لا بد أن تكون فتنا حادثة بعده مباشرة ولا بد أيضا أن تكون أكثر اتصالا بموتى البقيع لو قدرت لهم الحياة من فتن الردة والمتنبئين ٠

وهي اذن عين الفتنة التي عنتها الزهراء بقولها : ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين •

وهل من غضاضة بعد أن يصطلح عليها رسول الله (ص) بالفتنــة ال تمنح لقب الفتنة الأولى في دنيا الاسلام •

وقد كانت العمليات السياسية يومئذ فتنة من ناحية أخرى لأنها فرضت خلافة على أمة لم يقتنع بها الا القليل من سوقتها الذين ليس لمثلهم الحق في تقرير مصير الحكم في عرف الاسلام ولا فسي لغة القوانين الدستورية جميعا ٠

تلك هي خلافة الصديق (رضي الله تعالى عنه) عندما خرج مسن السقيفة «وعمر يهرول بين يديه وقد نبر حتى ازبد شدقاه» وجماعته تحوطه « وهم متزرون بالأزر الصنعانية لا يمرون باحد الا خبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد ابي بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى (١) »

٧٤ ص ٧٤ من ١٤ من ١٤

ومعنى هذا ان الحاكمين زفوا الى المسلمين خلافة لم تباركها السماء ولا رضي بها المسلمون وان الصديق لم يستمد سلطانه من نص نبوي بالضرورة ب ولم ينعقد الاجماع عليه ما دام سعد لم يبايع الى أن مات الخليفة وما دام الهاشميون لم يبايعوا الى ستة اشهر من خلافته بـ كمـا فى صحيح البخاري •

قالوا : ان اهل الحل والعقد قد بايموه وكفي .

ولكن ألا يحتاج هذا المفهوم الى توضيح والى مرجع يرجع اليه في ذلك ؟ فمن هو الذي اعتبر مبايعي ابي بكر اهل الحل والعقد واعطاهم هذه الصلاحيات الواسعة ؟ •

ليس هو الأمة ولا النبي الأعظم ، لأننا نعلم أن أبطال السقيفة لم يأخذوا أنفسهم بمناهج الانتخاب غير المباشر ولم يستفتوا المسلمين في تعيين المنتخبين الثانويين الذين اصطلح عليهم في العرف القديم بأهل الحل والعقد •

كما انه لم يؤثر عن رسول الله (ص) اعطاء هذه الصلاحيـــات لجماعة مخصوصة فكيف تمنحلعدد من المسلمين ويستأمنون على مقدرات الأمة بغير رضى منها في ظل نظام دستوري كنظام الحكم في الاســـلام كما يزعمون •

ومن العجيب في العرف السياسي ان تعين الحكومة نفسها اهــــل الحل والعقد ثم تكتسب منهم كلمتها العليا •

واعجب من ذلك اخراج علي والعباس وسائر بني هاشم وسعد بن عبادة والزبير وعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وجميع اهل الحجى والرأي

- على حد التعبير ابن العباس لعمر - (١) من اهل الحل والعقد اذا صح ان في الاسلام طبقة مستأثرة بالحل والعقد .

وقد جر وضع هذه الكلمة في قاموس الحياة الاسلامية الى تهيئة اللجو لارستقراطية هي أبعد ما تكون عن روح الاسلام وواقعه المصفى من الطبقية والعنعنات •

وهل كانت تلك الثروات الضخمة التي امتلأت بها اكياس عبد الرحمن بن عوف وطلحة واضرابهما الا بسبب هذا اللقب المشؤوم على الاسلام الذي لقبوا به فرأوا انهم من الطراز الرفيع الذي يستحق أن يملك الملايين ويتحكم في حقوق الناس كما يريد .

وقالوا: ان الاكثرية هي مقياس الحكومة الشرعية والمبدأ الذي لا بد أن تقوم على اساسه الخلافة ٠

وقد استهان القرآن الكريم بالاكثرية ولم يجعل منها في حال من الاحوال دليلا وميزانا صحيحا اذ جاء فيه :

- (ان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله) ٠
  - (وأكثرهم للحق كارهون) ٠٠
  - (وما يتبع أكثرهم الاظنا)
    - (ولكن أكثرهم يجهلون) •

وقد روي عن رسول الله (ص) في صحاح السنة أنه قال: بينا أنا قائم (يعني يوم القيامة على الحوض) فاذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج

<sup>(</sup>۱) أذ قال له : أما أهل الحجى والنهى فأنهم ما زالوا يعدونه \_ أي عليا \_ كاملا منذ رفع الله منار الاسلام ولكنهم يعدونه محروما مجدوداً راجع شرح النهج ج ٣ من ١١٥٠

رحل من ببني وبينهم فقال: هلم ؛ فقلت أين ؟ فقال: الى النار والله ، قلت: وما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى ــ الى ان قال ــ: فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم .

ولا يمكن أن عكون هذه الاكثرية الجهنمية اليي حدث عنها رسول الله (ص) مصدر السلطة في الاسلام لأنها لا نشىء بطبيعة الحال الاخلافة مطبوعة بطابعها •

واذا خرجنا بالأكثرية عن حدود المدنيين الذين عرفنا آنفا مراكزهم الجهنمية على الاغلب في الحياة الخالدة واعتبرنا اكثرية المسلمين عموما هي المقياس الصحيح فلا بد ان نلاحظ ان المدينة هل كانت وحدها مسكن المسلمين ليكتمل النصاب المفروض بالاكثربة المدنية او ان ابا بكر لم يكتف بها وانما بعن الى المسلمين المنتشرين في أرجاء المملكة بالخبر ليأخذ آراءهم ويستشيرهم ؟ كلا لم يحدث شيء من ذلك وانما فسرض حكومته على آفاق المملكة كلها فرضا لا يقبل مراجمة ولا جدالا حتى أصبح التردد في الخضوع لها جريمة لا نغتفر م

وقالوا: ان الخلافة تحصل ببيعة بعض المسلمين ولا ريب ان ذلك قد حصل لأبى بكر ٠

ولكن هذا مما لا يفره المنطق السياسي السليم لأن البعض لا يمكن ان يتحكم في شؤون الامة كلها ولأن حياة الامة لا يمكن ان تعلق على خيط ضعيف كهذا الخبط وبركن في حفظ مقدساتها ومقامها الى حكومة أنساها جماعة من الصحابة لم يزكهم اجماع شعبي ولا نص مقدس بل هم الاس عاديون من الصحابة و ونحن نعلم ان (منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن و ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقسن ولنكونن من الصالحبن و فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في فلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما

وعدوه وبما كانوا يكذبون ٠) ومنهم من خص الله تعالى نفسه بالاطلاع على سرائرهم ونفاقهم فقال لرسوله : (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) ٠

فجماعة فيها المنافق وفيها من يؤذي رسول الله وفيها الكاذب لا يمكن أن يعتبر رأي بعضهم أيا كان ملاكا للمنصب الأول في العالم الاسلامي .

وتعليقا على هذه المعلومات نقول: ان خلافة الصديق لم تكن خلافة نص ولا خلافة اكثرية ولا نتيجة انتخاب مباشر ولا غير مباشر ، نعم بذل في سبيلها بعض المسلمين جهودا رائعة والتفت حولها طائفة من الناس وانتصرت لها جماعات عديدة في المدينة ولكن هؤلاء جميعا ليسوا الا بعض المسلمين والبعض ليس له حكم مطاع في الموضوع لأن الحكم الذي يستمد معنويته القانونية من الامة يلزم ان يكون صاحبه ممثلا للامسة بجميع عناصرها او اكثر عناصرها هذا اولا واما ثانيا فلا نفي المسلمسين منافقين لا يعلمهم الا الله بنص القرآن الكريم وتنزيه هذا البعض المتوفر على انشاء الكيان السياسي للامة حينئذ عن النفاق لا بد أن يكون عن طريق النص أو الامة .

واذن فليسمح لنا الصديق أن نميل الى رأي الزهراء بعض الميسل او كل الميل ، لأننا لا نجد للفتنة واقعا اوضح من تسلط رجل بسلا وجه قانوني على أمة وتصرفه في مرافقها الحيوية جميعا كالصديق (رض) في أيام خلافته أو في الأشهر الأولى أو في الاسابيع الاولى من حكومت التي خطبت فيها الزهراء ـ على اقل تقدير \_ •

وما ادري هل خطرت للمتسرعين المستبدين نتائسيج استبدادهم واستقلالهم عن العناصر التي كان من الطبيعي ان يكون لها رأي فـــي

الموضوع لو قامت تلك العناصر بالمعارضة واستعد الهاشميون للمقاومة وقد كان تقدير هذ المعنى قريبا ومعقولا الى حد بعيد فكيف لم يحتاطوا له وانتهوا الى نتيجتهم المطلوبة في مدة قد لا تزيد على ساعة .

ولماذا نقدس الموقف اكثر مما قدسه ابطاله فقد بلغ من تقديس الفاروق انه أمر بقتل من عاد الى مثل بيعة ابي بكر وكرر ذلك الموقف و واذا اردنا ان نأخذ هذا الكلام ونفهمه على انه كلام امام يراعي دستور الاسلام ، فمعنى ذلك انه رأى موقف ابي بكر واصحابه فسي السقيفة فتنة وفسادا لأن القتل لا يجوز بغير ذلك من الاسباب .

وهي بعد ذلك كله أم الفتن لانها هي التي جعلت الخلافة سلطان الله الذي يأتيه البر والفاجر كما صرحت بذلك السيدة عائشة (رض) التي كانت بلا شك تمثل نظريات الحزب الحاكم (١) .

وهي التي فتحت للاهواء والاطماع السياسية ميدانها الواسع فتوللت الأحزاب وتناحرت السياسات وتفرق المسلمون وانقسموا شر انقسام ذهب بكيانهم الجبار ومجدهم في التاريخ •

وماذا ظنك بهذه الامة التي أنشأت في ربع قرن المملكة الاولى في ارجاء العالم بسبب ان زعيم المعارضة للحكومة في ذلك الحين اعني عليا ــ لم يتخذ للمعارضة اسبابها المزعزعة لكيان الامة ووحدتها .

(أقول): ماذا تقدر لها من مجد وسلطان وهيمنة على العالسم لو لم تبتل بعشاق الملك المتضاريين والامراء السكارى بنشوة السلطان ولم تكن مسرحا للمعارك الدامية التي يقل نظيرها في التاريخ ولم يستفل

<sup>(</sup>۱) راجع الدر المنثورج ٦ من ١٩٠٠

حكامها الغاشمون امكانيات الامة كلها للداتهم وهنائهم ويستهينون بعد ذلك بمقدراتها جبيعا .

لم ينظر الصديق والفاروق الا الى زمانهما الخاص فتصورا ان في طاقتهما حماية الكيان الاسلامي ولكنهما لو تعمقا في نظرتهما كما نعمقت الزهراء وتوسعا في مطالعة الموقف لعرفا صدق الانذار الذي انذرتهما به الزهراء •



## محمة الكتاب

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتهم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا .

(القرآن الكريم)

## يحجمة الكتاب

اذا اردنا ان نرتمع بمستوى دراستنا الى مصاف الدراسات الدقيقة فلا بدأن نأخذ انفسنا بمناهج البحث العلمي في درس ناحبتين:

الناحية الاولى: موقف الخليفة تجاه ميراث الزهراء الذي كان يستند فيه الى ما رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في موضوع الميراث بأساليب متعددة وصور مختلفة لتعدد مواجهات الخصمين فجاءت الأحاديث التي تنقل روايته وهي لا تتفق على حد تعبير واحد ولا تجمع على لفظ معين لاختلاف المشاهد التي ترويها واختصاص كل منها بصيغة خاصة للحديث على حسب ما كان يحضر الخليفة من عبائسسر او تعدد الروايات التي رواها في المسألة ،

ا - وقبل كل شيء نريد أن نلاحظ مقدار تأكد الخليفة من صحة الحديب الذي رآه دالا على نفي نوريث التركة النبوية واطمئنانه السى سماع ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثباته عليه ويمكننا فهم ذلك مما تحدثنا به الروايان (۱) من أن الخليفة سلم فدكا للحوراء وكاد الامر ان يتم لولا ان دخل عمر وفال له: ما هذا ؟ فقال له: كتاب كتبته لفاطمة بمراثها من اببها . فقال . مماذا تنفق على المسلمين وقسد حاربنك العرب كما ترى ثم أخذ الكتاب فسمه ، ونحى ننقل هذه الرواية

<sup>(</sup>١) ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٩١٠٠

في تحفظ وان كنا نستقرب صحتها لأن كل شيء كان يشجع على عدم حكاية هذه الفصة لو لم يكن لها نصيب من الوافع و واذا صحت فهسي ردل على ان امر النسليم وفع بعد الخطبة الفاطمية الخالدة ونقل الخليفة لحدب نفي الارت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن حروب الردة التي اشار المها عمر في كلامه ابعدأت بعد يوم السقيفة بعشرة أيام (۱) خطبة الزهراء قد كانت في البوم العاشر أيصا كما سبق (۲) .

٧ - وفد اظهر الحليفة الندم في ساعة وفاته على عدم تسليم فدك لفاطمة (٦) وقد بلغ به الناثر حينا ان فال للناس وقد اجتمعوا حول اقبلوني بيعتي ، وبدرك من هذا ان الخليفة كان يطوي نفسه على قلق عظبم مرده الى النمعور بنفص مادي في حكمه على فاطمة وضعف في المدرك الذي استند اليه ويثور به ضميره احيانا فلا يجد في مستنداته ما يهدىء نفسه المضطربة وقد ضاق بهذه الحالة المريرة فطفحت نفسه في الساعة الاخيرة بكلام يندم فيه على موقعه من الزهراء تلك الساعة الحرجة التي ينمثل فيها للاسمان ما مثله على مسرح الحياة من فصول اوشك السنار ان يسدل عليها ونجتمع في ذاكرته خبوط حياته بالوانها المختلفة اللي آن لها ان ننقطع فلا يبقى منها الا النبعات ،

٣ ــ ولا ننسى ان ابا بكر اوصى أن يدفن الى جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يصح ذلك الا اذا كان قد عدل عن اعتبار روايته مدركا قانونها في الموضوع واستأذن ابنته في أن يدفن فيما ورثته

١١) راجع مروج الذهب ج ٢ ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) ولعلَ هذا يضعف من شأن الرواية لان الخليفة لم كان مستعدا للتراجع لاجاب الزهراء الى ما تطلب في المسجد حينما خطبت واسمعته من التأنيب والتقريع الشيء الكثير ·

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري كما في ص ١٨ من سمو المعنى في سمو الذات للاستاذ الكبير الشيخ عبد الله العلائلي •

من ارض الحجرة ـ اذا كان للزوجة نصيب في الارض وكان نصيب عائشة يسع ذلك ـ ولو كان برى ان تركة النبى (ص) صدفة مستركة بين المسلمين عامة للزمه الاستئذان مهم : وهب ان البالغين احازوا ذلك فكيف بالاطفال والقاصر بن ممن كالوا في ذلك الحين .

٤ ـ وقص نعلم ايضا ان الخليفة لم ينتزع من نساء النبي بيونهن ومساكنهن النبي كن سبكل فيها في حياه رسول الله (ص) فما عساه ان يكون سبب النفريق الدي النج انتزاع فدك من الزهـــراء ولحصلص حاصلاتها للمصالح العامة وابفاء بيوب نساء النبي (ص) لهن ينصرفن فيها كما يتصرف المالك في ماله ؟ حتى نستأدن عائسة في الدفس في حجرتها أكان الحكم بعدم التوريب محتصا ببضعة النبي (صلى الله عليه وآل وسلم) أو أن بيون الزوحاب كانب نحلة لهن قلما ان نستفهم عما اثبت ذلك عند الخليفة ولم نفم بينة عليه ولا ادعته واحدة منهن وليسسست حيازتهن للبيوت في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شاهدا على ملكبتهن لها لانها ليست حيازة استفلالبة بل من شؤون حيازة النبي (ص) ككل زوجة بالنسبة الى زوجها • كما ان سبه البيوب المهر في الآية الكريمة ـ وفرن في بيومكن ـ لا مدل على ذلك لأن الاضافة يكفى في صحتها ادنى ملاسة وقد نسب الى النبي (ص) في القرآن الكريم بعد نلك الآبة بمفدار فلبل اذ قال الله نبارك وتعالى : يا الهــــا الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النبي الا أن يؤذن لكم فاذا كان الرتيب القرآبي حجة لزم الاخذ بما بدل عليه هده الآبه وورد في صحاح السبة عن رسول الله (ص) اسناد البيب اليه في قوله : ان ما بين ببتي ومبرى روضة من رياض الجنة •

٥ ــ ولنتساءل عما ادا كان الحكم بعدم توريب الانبباء الذى ذهب اليه الحلفة مما اخرنه الوحي لخام المرسلين (صلى الله علمه وآله وسلم) واقنضت المصلحة نأحبره عن وفت الحاجة واجراءه على الصديقة دون سائر ورثة الأنبياء او ان الرسل السابقين قد اهملوا تبلغه وبعربف

خلفائهم وورثتهم به طمعاً بالمادة الزائفة واستبقاء لها في اولادهم وآلهم النوريب ومع انهم كانوا قد انتهجوا هذا الطريق ونفذوا الحكم بعدم النوريب ومع ذلك لم يؤثر في النواريخ جميعا او ان السباسة السائدة يومداك هي التي أنسأت هذا الحكم ؟

٢ - ومن جهة اخرى هل يمكنا ان نقبل ان رسول الله (ص) يحر على احب الناس اليه وأفربهم منه البلاما والندائد وهي الني يغضب لغضبها وبسر لسرورها وسفيض لانفياضها (١) ولم بكن لكلفه دفع هده المحن عنها أكر من اعلامها بحفيهة الامر لئلا تطلب ما لبس لها بحق وكأن رسول الله (ص) لذ له ان ترزى ابته ثم نسع هذه الرزية فتكون اداة اخلاف وصخب بين المسلمين عامة وهو الذي أرسل رحمة للعالمين فبقي مصرا على كتمان الخبر عنها مع الاسرار به الى أبي بكر ،

## \* \* \*

١ ـــ الأجل ان نلقي نظرة على الحديث من الناحة المعنوية بعد الملاحظات التي أسلفناها نقسم الصيغة التي جاءت في روابة الموضوع الى قسمين : ـــ

(الاول) ما جاء في بعضها من ان أبا بكر نكى لما كلمه فاطمة نسم قال با بنت رسول الله والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما وانه فال : ان الانبياء لا يورنون وما ورد في حديث الخطبة من فوله . اني سمعت رسول الله (ص) يقول : اما معاشر الانبياء لا نورت دهبا ولا فصة ولا ارضا ولا عفارا ولا دارا لكنما نورث الايمان والحكمة والعلم والسنة .

(التانبي) التعبير الذي تنفله عدة اخبار عن الخليفة وهو ما رواه عن رسول الله (ص) من ايا لا نورت ما يركناه صدقة .

<sup>(</sup>١) هذه صيغ احاديث متعددة وردت في الصحاح عن النبي ٠

٢ ـ والنقطة المهمة في هذا البحت هي معرفة ما اذا كانت هذه الصيغ تدل بوضوح لا يفبل تشكبكا ولا تأويلا \_ وهو النص في العرف العلمي \_ على أن النبي (صلى الله علمه وآله وسلم) لا بورث بركته او ما ادا كان نصلح للمعبير بها عن معنى آخر وان كان المعبير بهاعن الحكم بعدم التوريت اصلح \_ وهو الظاهر في الاصطلاح \_ وللمسألة تقدير ثالب وهو ان لا برجح المعنى الذي هو في صالح الحليفة على ما فد يؤدي باللفظ من معان اخر \_ وهو المجمل \_ •

٣ \_ اذا لاحظنا القسم الاول من صيغ الحديث وجدنا رواياتسه تمبل ان تكور بانا لعدم شريع بوريت الاسياء كما مهمه الخليفة ويمكن ال تكونكناية عن معنى لا يبعد ان بقع في نفس رسول الله (ص) بيانه وهو تعظيم مفام النبوة وتجلمل الانبياء • وليـــس من مظهر للجلالة الروحية والعظمة الالهية اجلى دلالة واكثر مادبة من الزهد مي الدنبــــا ولذائذها الزائفة ومنعها الفانية فلماذا لا بجوز لنا افتراص أن النبي (ص) اراد ان يشمر الى ان الانبياء أناس ملائكبون وبشر من الطراز الاسمى الذي لا نشوبه الانانيان الارضية والاهواء البشرية لأن لمبيعتهم فسيد اشتف من عناصر السماء \_ بمعناها الرمزي \_ المتدفقة بالخر لا من مواد هدا العالم الارصي فهم ابدا ودائما منابع الحبر والطالعون بالنور والمورثون الايمان والحكمة والمركزون للسلطان الالهى في الارص ولسوا مصادر للثروة بمعناها المصطلح عليه في عرف ااناس ولا بالساءبن وراء نفائسها ولماذا لا يكون فوله : آنا معاشر الانبباء لا نسورت دهب ولا فضة ولا ارصا ولا عمارا ولا داراكنابة عن هذا المعنى لأن بوربثهم لهــــذه الاشياء الما نكون بحيازتهم لهما وتركهم أياها بعد موتهم وهم منصرفون عنها لا بحسبون لها حسابًا ولا يقيمون لها وزنا ليحصلوا على شـــىء منها فما هو تحب اللفظ نفي التوريث لعدم وجود التركة كما ادا قلناً : ان الفقراء لا يورثون لا الهم يختصون عن سائر الناس بحكم بعضي

بعدم جريان احكام الارث على نركاتهم • والهدف الاصلي من الكلام بيان جلال الانبياء • وهذا الاسلوب من البيان مما يتفق مع الاساليب النبوية الرائعة التي نطفح بالمعاني الكبار وتزخر بأسماها في موجاتها اللفظية القصيرة •

٤ - ولكي تتفق معي على نفسير معين للحديث يلزم ان نعرف معنى النوريث لنفهم الجملة النافية له كما يلزم • ومعنى النوريث جعل شيء مبراثا فالمورث من يمكون سببا لانتقال المال من الميب الى قريبه • وهذا الانتقال ينوقف على امرين : \_

(أحدهما) وجود التركه .

(والآخر) القابون الذي يجعل للوارث حصة من مال المبت وبحصل الاول بسبب نفس المين والناني بسبب المسرع الدي وصع فانون الوراثة سواء أكان فردا اسندن اليه الناس الصلاحيات التشريعية او هيئه نفوم على ذلك او نبيا بشرع بوحي من السنماء فكل من المبت والمشرع لسنصيب من ابجاد التوارث ولكن المورث الحقبقي الدي بسنحق التعبير عنه بهذا اللفظ بحن هو الميب الدي اوجد ماده الارث لانه هو الذي هيأ للارن شرطه الاخبر بما خلفه من ثروه واما المشرع فليس مورثا من ذلك الطراز لانه لم بجعل بوصفه للفانون ميراتا معينا بالفعل بل شسرع نظاما يفضي بأن المبن اذا كان قد ملك شبئا وحلقه بعد مونه فهو لأفاربه وهدا وحده لا يكفي لانجاد مال موروب في الخارج بل ينوقف على ان يكون المبت قد اصاب شبئا من المال وخلفه بعده ه

فالواضع التشريعي نظرمن بصيف عنصرا خاصا الى طبيعة من الطبائع فبجعلها قابلة لا حراق ما بلافيها فادا اهيب المها بورفة فاحنرف كنب انب الدي احرفها لا من اضاف ذلك العصر المحرق الى الطبيعة والقاعدة التي تعلل ذلك أن كل شيء يسند بحسب اصول التعبير الى

المؤتر الاخير فيه وعلى ضوء هذه القاعدة نعسرف ان نسبة التوريث الى شخص تدل على انه المؤثر الاخير في الارث وهمو الموروث الذي اوجد التركة فالمفهوم من جملة ان الانبياء يورثون انهم يحصلون على الاموال ويجعلونها تركة من بعدهم واذا نفي التوريست عنهم كان مدلول هذا النفي انهم لا يهيؤون للارن شرطه الاخير ولا يسعون وراء الاموال ليتركوها بعد وفاتهم لورتهم ، واذن فليس معنى ان الانبياء لا يورثون عدم التوريث التشريعي ونفي الحكم بالارث لأن الحكم بالارث ليس توريثا حقبقيا بل التوريت الحقيمي تهيئة نفس التركة وهذا همو المنفي في الحدب ،

وعلى طراز آخر من الببان ان التوريث الذي نفاه خام النبين-عن الانبياء ان كان هو التوريت التشريعي كان مفاد النفي الغاء قانــون الارث من شرائع السماء ، لان توريثهم التشريعي لا يختص بورثتهم حتى يكون المنفي تواريتهم خاصة وان كان هو التوريت الحفيقي بمعنى تهيئة الجو المناسب للارن سقطت العبارة عما اراد لها الصديق من معنى وكان معناها ان الانبياء لا تركة لهم لتورث ،

وفي الرواية الاولى مهد الخليفة للحدبت بقوله: والله ما ورث ابوك دبنارا و لادرهما وهذا التعبير واضح كل الوضوح في نفي التركة وعدم ترك رسول الله (ص) شيئا من المال فاذا صح للخليفة ان يستعمل تلك الجملة في هذا المعنى فليصح ان تدل صيغة الحديث عليه ايضا ويكون هو المقصود منها ٠

٦ ـ واذا لاحظنا الامثلة التي ذكرت في الرواية الثانية نجد فيها ما يعزز قبمة هذا التفسير لان ذكر الذهب والفضة والعقار والدار ـ مع انها من مهمات التركة ـ لا يتفن مع تفسير الحديث بأن التركة لا تورث

لان اللازم ذكراتفه الاشياء لبيان عموم الحكم بعدم الارث لسائر مصاديق التركة كما انا اذا اردنا ان نوضح عدم ارث الكافر لشيء من تركة ابيه لم نقل: ان الكافر لا يرث ذهبا ولا فضة ولا دارا وانما نقول: انه لا يرث تمرة واحدة من تركة الميت وبتعبير واضح ان الاهتمام بتوضيح عموم الحكم لكل اقسام التركة يقتضي التصريح ببعض اقسام المال الذي قد يتوهم متوهم عدم اندراجه في النركة التي لا تورث وقولنا: الانبياء لا يورثون او ان الكفار لا نصيب لهم من تركة آبائهم يدل اول ما يدل على عدم انتقال الدار والعقار والذهب والفضة وغيرها من نفيس المركة ومهمها فذكر هذه الامور في الحديث يرجح ان المفصود بنفي توريث الانبياء بيان زهدهم وعدم اهتمامهم بالحصول على نفائس الحياة المحدودة الني يتنافس فيها المتنافسون لأن المناسب لهذا الفرض ذكر الاموال المهمة التي تكون حيازتها وموريثها منافيا للزهد والمقامات الروحية العليا و واما الاخبار عن عدم التوريث في الشريعة فاللائت به ذكر التولفه من المركة دون افسامها الواضحة المهمة و

٧ - وأمر آخر يشهد لما ذكرناه من التفسير وهو الجملة الثانية الايجابية في الحديث أي جملة • ولكنا نورت الايمان والحكمة والعلم والسنة فانها لا تدل على تشريع وراثة هذه الامور بل على توفرها فسي الانبياء الى حد يؤهلهم لنشرها واشاعتها بين الناس فقد نفهم حينئذ ان المراد بالجملة الاولى التي نفت التوريث بيان أن الانبياء لا يسعون للحصول على الذهب والعقار ونحوهما ولا يكون لهم من ذلك شيء ليرثه آلهم •

٨ ــ ولا يجوز لنا ان نقيس عبارة الحديث المروية عن النبي صلى
 الله علبه وآله وسلم بقوله: ان الناس لا يورثون الكافر من اقاربهم ،
 بل يلزمنا ان نفرق بين التعبيرين لأن المشرع اذا تكلم عمن يشرع لهمم

احكامهم كان الظاهر من كلامه انه يلقي بذلك عليهم حكما من الاحكام فاخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عدم نوريت الناس للكافر من اقاربهم لا يصح تفسيره بأنه اخبار فقط بل يدل فوق هذا على ان الكافر لا يرت في شريعنه وتحتلف عن ذلك العبارة التي نقلها الخليفة لأن موضوع الحديث فبها هو الانبياء لا جماعة ممن تشملهم تشريعات البي (ص) واحكامه فليس في الامر ما يدل على حكم وراء الاخبار عن عدم توريتهم و

٩ ــ ولبس لك ان تعنرض بأن الانبياء كثيرا ما يحوزون علمسى شيء مما ذكر في الحديث فيازم على ما ذكرت من التفسير ان يكون الحديث كاذبا لأُنك قد تنذكر أن الذي نفي عن الانبياء هو التوريت خاصه وهو بنطوى على معنى خاص وأعنى به اسناد الارت الى المورث وهدا الاساد بدوفف على ان يكون المورث قد سعى في سبيل الحصول على المال الدي تركه مبراثا بعده كما ينوف معنى المهدب على استعمال وسائل التهذيب فاذا اسطاع شحص ان يقرأ أفكار عالم مس علماء الاخلاق وبهدب نفسه على هدى تلك الافكار لم يصح سمية دلك العالم مهدبا لأن ابجاد أي شيء سواء أكان تهذيبا او نوريثاً او تعليما او نحــو ذلك لا يستقيم استاده الى شخص الا ادا كان للتسخص عمل ايجابسي ونأنبر ملحوظ في تحقق دلك الشيء الموجود والانبياء وأن حازوا شمئا من العقارات والدور ولكن دلك لم يكن بسعي منهم وراء المال كما هو شأن الناس حميعاً • ونفرر علاوة على هذا ان المقصود من الكلام ليس هو سان أن الانبياء لا نورثون ولا بتركون مالا بل ما يدل عليه ذلك من مقامهم وامتنازهم وما دامت الجملة كذلك ولم نكن الهدف الجفيقي منها بان معماها الحرفي فلا يمنع حمازه الانبياء لبعض للك الاموال عن صوا بالنفسير الدي قدمناه كما أن من كبي فديما عن الكربم بأنه كثير الرماد لم يكن كادبا سواء أكان في بيت الكريم رماد او لا لانه لم برد نعنه بهذا الوصف حقا وانما اشار به الى كرمه لأن أظهر لوازم الكرم يومذاك كثرة المطابخ الموجبة لكثرة الرماد وعدم التوريث من اوضح آثار الزهد والورع فيجوز أن يكون رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم قد اشار الى ورع الانباء بفوله: ان الانبياء لا يورثون .

۱۰ - ولأجل ان نتبين معنى القسم الثاني من صيغ الحديث يلزمنا ان سبر ببن معان ثلاثة :

الأول : أن تركة المبت لا تورث ومعنى هذا أن ما كان يملكه الى حين وفاته وتركه بعده لاينتقل الى آله بل بصبح صدقة حين موته .

الثاني: ان ما تصدق به المبت في حياته او اوقفه على جهـــات معينة لا تورث بل يبقى صدفة ووقفا والورثة انما يرثون غير الصدفات من الاموال التي كان بملكها الميت الى حين وفايه .

الثالث: أن الشخص ليس لدبه أموال مملوكة له لتورث وكل ما سوف يتركه من أموال أنما هو من الصدفات والاوقاف .

ومسى عرف الفارق بين هذه المعاني يظهر ان صغة الحديد ليست واصحة كل الوضوح ولا غية عن البحد والتمحيص بل في طاقتها العبيرية امكانيات التفسير بالمعاني الانفة الدكر جميعا فان النصف الثاني من الحديد وهو ما تركناه صدقة يجوز ان يكون مستفلا في كبانه المعنوي مركبا من مبتدإ وخبر يمكن ان بكون تكمله لجملة لا نورث ففي الحال الاولى بقبل الحديد التفسير بالمعمى الاول والثالد من المعاني السابقة لأن جلة ما تركناه صدقة حقد براد بها ان التركة لا تستقل من ملك المست الى آله وانما تصبح صدقة بعد موته وفد يقصد بها ببان المعنى النالذ وهو ال جميع التركة صدقة ولم يكن يملك منها المست شيئا لبورت كما اذا اشار الانسان الى امواله وقال: ان هذه الامدوال

ليست ملكا لي وانما هي صدقا تانولاها والحديث على تقدير ان تكون له وحدة معنوية يدل على المعنى الثاني اي ان الصدقات التي تصدق بها الميت في حياته لاتورندون سائر تركنه ويكون الموصول مفعولا لامبندا ويتضحمن الصيغة علىهذا النقدير نفس مايفهم مهااداانعكس الرتيب فيها وجاءن هكذا: بما نركناه صدفة لا نورئه فكما يؤنى بهده الجملة لبيان ان الصدقات لا نورن لا أن كل أقسام النركة صدقة كذلك يصح أن يقصد نفس دلك المعنى من صيغة الحدب بربيبها المأنور و فتكون دليلا على عدم انفال الصدقان الى الورثة لا على عدم سريع الارب اطلاقا وقد يكون من حق سيبويه علينا ان نسير الى ان فواعد النحو ترفع كلمة صدفة على تقدير استقلال ما بركناه صدقة معنويا و نصبها على التقدير الآحر و ومن الواصح ان الحركات الاعرابية لا نلحط في التكلم عادة بالسبة الى الحرف الاخبر من حروف الجملة للوقوف عليه المجوز لنسكبنه و

١١ - واذن فقد وضعنا بين بدي الحديث عده من المعاني في سبيل البحث عن مدلوله وليس من الاسراف في القول ان نقرر ان تفسيسر الحديث بما يدل على ان اموال النبي (ص) تكون صدقة بعد موته لا برجح على المعنين الآحرين بل قد ننبن لونا من الرجحان للمعنى الثاني - وهو ان المنزوث صدفة لا بورب - دون سائر البركة اذا تأملنا ضمير الجمع في الحديث وهو النون وهضمنا دلالنه كما يجب لأن استعماله في شحصه الكريم خاصة لا يصح الا على سبيل المجاز ثم هو بعد ذلك بعيد كل البعد عن تواضع رسول الله (ص) في قوله وفعله فالظواهر تجمع على أن النون فد استعملت في جماعة وان الحكم الذي بفره العباره ثابت لها وليس محتصا بالبي (ص) والاودن باصول النعبير ان بكون الجماعة جماعة المسلمين لا الانبياء لان الحديث محرد عن قرينة بعين هؤلاء ولم يسبق بعهد المسلمين لا الانبياء لان الحديث محرد عن قرينة بعين هؤلاء ولم يسبق بعهد يدل علهم ولبس لك ان بعرض بأن صبعه الحديث بجوز انها كانت مقرية يدل علهم ولبس لك ان بعرض بأن صبعه الحديث بجوز انها كانت مقرية

حال صدورها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقرينة او مسبوقة بعهد يدل على ان مراده من الضمير جماعة الانبياء لان اللازم ان نعتبر عدم ذكر الخلفة لشيء من ذلك \_ مع ان الراوي لحديث لا بد له من نفل سائر ما يتصل به مما يصلح لتفسيره \_ دليلا على سقوط هــــذا الاعتراض • واضف الى هذا ان اغفال ذلك لم يكن من صالحه واذن فلبكن الوافع اللفظي للحديث هو الوافع المأثور عن الخليفة بحدوده الخاصة بلا زيادة ولا نقيصة •

والمفهوم من الضمير حينئذ جماعة المسلمين لحضورهم ذاتا عند صدور العبارة من النبي (ص) وقد جرب عادة المنكلمين على انهم اذا أوردوا جملة في مجتمع من الناس وادرجوا فيها صمير المتكلم الموضوع للحماعة أن يريدوا بالصمير الجماعة الحاضرة فلو ان شخصا من العلماء اجنمع عنده جماعة من أصدفائه وأخذ يحدثهم وهو يعبر بضمير المتكلم الموضُّوع للجمع بلا سبق دكر العلماء لفهم من الضمير ان المتُكلم يعني بالجماعية نفسه مع أصدفائه العاضرين لا معشير العلساء الذين سدرج فيهم ولو أراد جماعه غير اولئك الحاضرين لم يكن مبينا بل ملعزا • وبعلبة على هذا البقدير مادا نراه بكون هذا الحكم الذي استه الحديب للمسلمين - الذين قد عرفنا ان الضمير يدل عليهم - هل يجوز أن يكون عبارة عن عدم نوريب المسلم لتركته ؟ او ان الأمــوال التي عند كل مسلم لسب ملكا له وابما هي من الصدقاب ، كلا! فان هذا لايتفق مـع الضروري من نشريع الاسلام . لأن المسلم في عـرف الفرآن يملك بألوان معددة مسن اسباب الملك عند النساس ويورب ما بتركه من أموال بعد وصبة بوصي بها او دين • وانب ترى معى الان بوضوح ان الحكم ليس الا ان الصدقة لا تورث فان هــــــذا أمر عام لا يحتص تصدفة دون صدقة بل يطرد في سائر صدفات المسلمين ولا غرابة في بنان الحكم بعدم نورب الصدفات في صدر زمان السريع مع وضوحة الآن • لان فواعد الشريعة واحكامها لم تكن فد تقررتُ

واشتهرت بين المسلمين فكان لاحتمال انفساخ الصدقات والاوقاف بموت المالك ورجوعها الى الورثة متسع •

ولا يضعضع قيمة هذا التفسير عدم ذكر الزهراء له واعتراضها به على الخليفة •

اما أولا: فلأن الموقف الحرج الذي وقفته الزهراء في ساعتها الشديدة لم يكن ليتسع لمثل تلك المناقشات الدقيقة حيث ان السلطسة الحاكمة التي كانت تريد تنفيذ قراراتها بصورة حاسمة قد سيطرت على الموقف بصرامة وعزم لا يقبلان جدالا ولذا نرى الخليفة لا يزيد فسي جواب استدلال خصمه بآيات ميراث الانبياء على الدعوى الصارمة اذ يقول هكدا هو \_ كما في طبقات ابن سعد \_ فلم يكن مصير هسذه المناقشان لو قدر لها أن تساهم في الثورة بنصيب الا الرد والفشل •

وأما ثانيا: فلان هذه المناقشات لم تكن تتصل بهدف الزهراء وغرضها الذي كان يتلحص في الفضاء على الاساليب التي هي أوسرب الى تحقيق ذلك الغرض فتراها مثلا في خطابها الخالد خاطبت عقول الناس وفلوبهم معا ولكنها لم تنجاوز في احتجاجها الوجوه البديهية التي كان من العريب ان يستنكر اغصاء الخليفة عنها كل أحد ، ويجسبر ذلك الاستنكار الى معارضة حامية ٠

ففد نفن وجود سند لحكم الحليفة من الكتاب الكريم ثم دكرت ما يخالفه من الآيات العامة المشرعة المنوارث بين سائر المسلميين (١) والآيات الحاصة الدالة على تورب بعض الانباء كيحيى وداود عليهما السلام ، ثم عرضب المسالة على وجه آخر وهو: ان ما حكم به الخليفة لو كان حقا للزم أن يكون أعلم من رسول الله (ص) ووصيه لانهما لم

<sup>(</sup>۱) من الواضحات العلمية اخيرا ان الخبر الواحد المعتبر يصلح لتخصيص الكتاب لانه حاكم او وارد كما هو الصحيح على اصالة العموم واصالة الاطلاق وانما احتجت الزهراء بالآيات العامة لانها لم تكن تعترف بوثاقة الصديق وعدالته ٠

يخبر اها بالخبر مع انهما لو كانا على علم به لأخبر اها به ، ومن الواضح ال الصديق لا سكن أن يكون اعلم بحكم التركة النبوية من النبي (ص) او على الذي ثبتت وصابته لرسول الله (ص) وذلك في قولها :

يا ابن ابي قحافة أفي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي ؟ لقد جئت شيئا فريا ! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ اذ يقول : وورث سلبمان داود ، وقال فبما اقتص من خبر يحيى بن زكريا (رب هب لي من لدنك ولبا يرثني ويرث.من آل يعقوب) وقال (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) افخصكم الله بآية اخسرج منها ابي ؟ ام هل تقولون : أهل ملتين لا يتوارثان ؟ ! أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبسي وابن عمى ؟ ! (١).

وكانت أبرز الناحيتين في ثورتها الناحية العاطفية وليس من العجيب أن تصرف الزهراء أكثر جهودها في كسب معركة القلب فانه السلطان الاول على النفس والمهد الطبعي الذي تنرعرع فيه روح الثورة .

وقد نجحت الحوراء في تلوين صورة فنية رائعة تهز المشاعـــر وتكهرب العواطف وتهيمن على القلوب كانت هي أفضل سلاح تتسلح به امرأة في ظروف كظروف الزهراء •

ولأجل ان نستمنع بالجمال الفني في تلك الصورة الملونة بأروع الألوان لا بأس بأن نستمع الى الصديقة حين خاطبت الانصار بقولها:

يا معشر البقية ، وأعضاد الملة ، وحضنة الاسلام ، ما هذه الفترة عن نصرتي والونية عن معونتي ، والفمزة في حقي ، والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله (ص) يقول : المرء يحفظ في ولده ، سرعان ما احدثتم

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه القطعة على وجه الاختصار ٠

وعجلان ما أتيتم ، الآن مات رسول الله (ص) أمتم دينه ها ان مونه لعمري خطب جليل ، استوسع وهنه ، واستبهم فنقه ، وفقد راتق واظلمت الارض له ، وخشعت الجبال واكدت الآمال ، اضيع بعده الحريم وهتكت الحرمة واذيلت المصونة ، وتلك نازلة اعلن بها كناب الله فبل موته وانباكم بها قبل وفاته فقال : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن نقلب على عقبة فلنيضر الله شيئاوسيجزي الله الشاكرين) ايهابني قيلة اهتضم تران ابي بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة ، ويشملكم الصوت وفبكم العدة والعدد ولكم السدار والجنن ، وأنتم نخبة الله التي انتخب وخيرته التي اختار الخ ٠٠

واذن فلم تكن المناقشات في تفسير الحديث ونأويله مما تهضمها السلطات الحاكمة ولا هي على علاقة بالغرض الرئيسي للثائرة من ثورتها وهذا يفسر لنا عدم تعرضها للنحلة في خطابها أيضا ٠

## \* \* \*

١ - يجب الآن توضيح موقف الخليفة تجاه الزهراء في مسألـة الميراث وتحديد رأيه فيها ـ بعد ان أوضحنا حظ الصيغ السابقة من وضوح المعنى وخفائه ـ وهو موقف لا يخلو من تعقد اذا تعمقنا شيئا ما في درس المستندات التاريخية للقضية ومع ان المستندات كثيرة فانها مسألة محيرة ان نعرف ماذا عسى ان تكون النقطة التي اختلف فيهـا المتنازعان ، ومن الصعوبة توحيد هذه النقطة .

والناس يرون أن مثار الخلاف بين ابي بكر والزهراء هو مسألة توريث الانبياء فكانت الصديقة تدعى توريثهم والخليفة ينكر ذلك وتقدير الموفف على هذا الشكل لا بحل المسألة حلا نهائيا ولا يفسر عدة أمور بـ:

(الأول): قول الخليفة لفاطمة في محاورة له معها \_ وقد طالبت، بفدك \_ : ان هذا المال لم يكن للنبي (س) وانما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال وبنفقه في سبيل الله فلما نوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولينه كما كان يلمه ، فان هذا الكلام بدل بوضوح على انه كان بناقض في أمر آخر غبر تورب الانبياء ،

(الثاني): فوله لفاطمة في محاورة اخرى: أبوك والله خير مني وانت والله خير من بنابي وقد فال رسول الله (ص): لا نورث ما تركناه صدقة يعني هذه الاموال القائمة وهده الجملة التفسيرية التي الحقها الخليفة بالحديث تحتاج الى عنابة فانها تفيدنا ان الخليفة كان يرى ان الحكم الذى تدل عليه عبارة العديث محنص بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس ثابتا لتركة سائر الانبياء ولا لتركة سائر المسلمين جميعا فحدد التركة الني لا تورث بالاموال الفائمة وذكر ان رسول الله (ص) كان يعنيها هي بالحديث وعلى هذا الحديد نفهم ان المفهوم للخليفة من الحديث ليس هو عدم توريث الصدقات لان هذا الحكم عام ولا اختصاص له بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يجسوز ان يحدد موضوعه له بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يجسوز ان يحدد موضوعه بالاموال القائمة بل كان اللازم حبئذ ان يأتي الخليفة بجملة تطبقية بأن يقول: ان الاموال القائمة مما ينطبق عليها الحديث و

كما يتضح لدينا ان الخلفة لم يكن يفسر الحديث بأن النبي (ص) لا نورث نركنه وأملاكه التي يخلفها بل تصبح صدقة بعد موته لانه لو كان بذهب هذا المذهب في فهم الحديث لجاء التفسير في كلامه على اسلوب آخر لأن المقصود من موضوع الحديث حينئذ تركة النبي (ص) على الاطلاق ولا بعني الاموال القائمة التي كانت تطالب بها الزهراء خاصة واعني بذلك ان هذه الاموال الحامة لو كانت قد خرجت عن ملك النبي (ص) قبل وفانه لم بكن الحكم بعدم النوريث ثابتا لها كما أن غيرها من

الاموال لو حصل (للنبي) لما ورتها آله أيضاً . فعدم بورسب التركة النبويه ان نبت فهو امياز لكل ما يخلفه السبى (صلى الله وآله وسلم) من املاك سواء أكانب هده الى خلفها أو عيرها • ولا يصح آن بنال : انب عنى بالبركه الاموال الفائمة الىي كانب تطالب بها الزهراء •

ونظر دلك فولك لصاحبك . اكرم كل من يزورك اللبلة تم يروره شخصان فانك لم يعن بكلامك هذين التبحصين خاصة وانسا الطبيق عليهما الامر دون عبرهما على مبيل الصدفة ، وعلى اسلوب اوضح ان تفسير النركة الني لا تورت بأموال معمه \_ وهي الاموال القائمة \_ نقصي بأن الحكم المدلول عليه بالحديث مختص \_ عند المفسر \_ بهذه الاموال المحدودة ،

ولا ربب أن تركة النبى (صلى الله وآله وسلم) لو كانسست لا تورث لما اختص الحكم بالاموال المعبنة المتروكة بالفعل بل لثبت لكل ملك نركه النبى (صلى الله عله وآله وسلم) وان لم يكسسن من تلك الاموال وأبضا فمن حق البحث أن أنساءل عن فائدة الجملة التفسيرية والغرض المقصود من ورائها فيما ادا كان الحكم المفهوم للخليفة من الحديث أن أملاك النبى (صلى الله علبه وآله وسلم) لابورث فهل كان صدق التركة على الاموال القائمة مشكوكا ؟ فأراد أن يرفع الشك لينظبق علبها الحديث ويثبت لها الحكم بعدم التوريث ؛ وادا صبح هذا التفدير فالشك المذكور في صالح الحليفة لان المال اذا لم يتضح ان من تركة الميت لا ينتقل الى الورثة فلا بجوز أن يكون الخليفة قد حاول رفع هذا الشك ولايمكن أن بكون قد قصد بهذا التطبيق منع الزهراء من المناقشة في انطباق الحديث على ماتطالب به من اموال لانها مادامت قد طالبت بالاموال القائمة على وجه الارث فهي بعنرف بانها من تركة النبوية قد طالبت بالاموال القائمة على وجه الارث فهي بعنرف بانها من تركة النبوية وسول الله (ص) ولنفترض أن الاموال القائمة فسم من التركة النبوية

وليس المقصود منها مخلفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ولعلها عبارة عن الاموال والعقارات الثابتة نحو فدك و فهل يجوز لنا تقدير أن غرض الخليفة من الجملة تخصيص الاموال التي لانورت بها ؟ لا أطن ذلك ، لان أملاك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لاتحتلف في التوريب وعدمه ، ونخرج من هذه التأملات بنتيجة وهي أن المفهوم من الحدبت للحليفة ان رسول الله (ص) أخبر عن عدم تملكه للاموال القائمة وأشار اليها بوصف النركة فقال ما نركناه صدقة فنائه شأن من بجمع ورثته نم بعول لهم ان كل تركتي صدفة يحاول بذلك أن يخبرهم بانها لبسب ملكا له ليرثوها بعده لان ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يخبرهم بانها لبسب ملكا له ليرثوها بعده لان ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يخبرهم بانها لبسب ملكا له ليرثوها بعده لان ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يخنص بالاموال القائمة ويحدد موضوعه بها:

(الثالث): جواب الخليفة لرسول ارسلته فاطمة ليطالب بما كسان لرسول الله (صلى الله علمه وآله وسلم) في المدينة وفدك وما بقي من خمس خبر اذ قال له: ان رسول الله (ص) قال: لا نورث ما تركناه صدقة انما نأكل آل محمد من هذا المال، واني والله لا أغير شئا من صدقات رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهسد رسول الله (ص) ، فاننا ادا افترصنا أن معنى الحدب في رأى الخليفة عدم توريت النبي (ص) لاملاكه كان كلامه مناقضا لان استدلاله بالحديث في صدر كلامه بدل حينئذ على أنه يعترف بأن ما نظالب به الزهراء هو من تركة النبي « ص » وأملاكه التي مات عنها له ليصح انطباق الحديث من صدقات رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) عن ايام النبي في المدينة وما بقي من خس خبر فانو نكر حبن بفو ل: اني والله لا اغير شيئا من صدقات رسول خبر فانو نكر حبن بفو ل: اني والله لا اغير شيئا من صدقات رسول الله (ص) بعني بها تلك الأموال الني طالبت بها الزهراء ورأى معنسي الله (ص) بعني بها تلك الأموال الني طالبت بها الزهراء ورأى معنسي الله (ص) بعني بها تلك الأموال الني طالبت بها الزهراء ورأى معنسي

عدك \_ ٩

مطالبتها بها تغييرها عن حالها السابقة ومعنى تسميته لها بصدقات رسول الله (ص) ان من رأيه انها ليسب ملكا للنبي (ص) بل من صدقاته التي كان يتولاها في حباته ويوضح لنا هدا ان استدلاله بالحديث في صددكلامه لم يكن لاثباب ان املاك النبي (ص) لا تورب وانما اراد بدلك توضيح ان الأموال القائمة ليست من أملاك النبي لأنه (ص) ذكر انها صدفة ٠

٢ - ونستطيع ان تتبين من بعض روابات الموضوع ان الخليفة ناقش في توريث الانبياء لأملاكهم ولم يقصر النزيع على الناحبة السابقة فان الرواية التي تحدثنا بخطبة الزهراء واستدلال أبي بكر بما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من حديث: انا معاشر الابباء لا نورث الخ ٥٠ واعتراض الزهراء عليه بالآيات العامة المنسرعة للمسراث والآيات الخاصة الدالة على توريث بعض الانبياء تكشف عن جانب جديد مسن المنازعة اذ ينكر أبو بكر توريث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمواله ويسند الى الحديث في ذلك و بلح في الانكار كما تلح فاطمة في مناقشنه والنشبث بوجهة نظرها في المسألة ٠

٣ \_ واذن فللحليمة حديثان : \_

(الاول) لا نورت ما تركناه صدقة ٠

(والثاني) انا معاشر الانباء لا نورب دهبا ولا فضة ، وقد ادعى أمربن : ــ

«أحدهما» ان فدكا صدقة فلا نورث •

«والآخر» ان السبي (ص) لا تورب املاكه واستدل بالحديث الاول على أن فدكا صدفة وبالحديث النابي على أن السبي (ص) لا يورث •

\* \* \*

١ ــ قد لا يكون من العسبر تصفية الحساب مع الخليفة بعــد أن

اتصح موقعه و نفررب الملاحطات التي لاحظناها في الحديثين الذبن رواهما عن السبي (ص) ونتلحص المؤاحدة الني آخدناه بها حتى الآن في عده أمور نسبر اليها لنجمع سائج ما سبق:

(الاول) ان الحليمه لم يصدق روابنه في بعص الاحايين كما المعما في مسمل هذا الفصل . .

(المابي) ال من الاسراف في الاحسال ال نجور اسرار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الحليفه بحكم تركبه واخفاءه على بصعنه وسائر ورنبه وكنف احيص الحليفة دون عبره بمعرفه الحكم المذكور (۱) مع ان النبي (ص) لم يكل مل عاديه الاجتماع بأبي بكر وحده الا بأن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اخبره بالخبر في خلوه متعمده لبفي الامر مجهولا لدى ورنبه وبصعبه وبضبف بدلك الى الامها من ورائه محنة جديدة .

(التالب) ان علما هو وصبي رسول الله (صلى الله علمه وآله وسلم) بلا ربب للحديث الدال على دلك الذى ارنفع به روانه الى درجة النواتر والبقين حسى شاع في شعر اكار الصحابة فصلا عن رواباتهم كعبد الله ابن عباس وخزيمة بن ناس الانصاري وحجر بن عدي وأبي الهينم بسن التيهان وعبد الله بن ابي سمبال بن الحرث بن عبد المطلب وحسان بن ثابت وأمر المؤمنين علي بن أبي طالب (٢) وادن فالوصانة من الاوسعة الاسلامية الرفيعة التي اخيص نها الامام بلا ريب (٢) .

<sup>(</sup>١) حتى قالت عائشة هي كلام لها ٠ واختلفوا في ميراثه هما وجدنما

عند أحد في دلك علما فقال أبو بكر . سمعت رسول الله (ص) يقول السا معاشد الانبياء لا نورث الح . راجع صواعق أبن حجر .

<sup>(</sup>٢) راحع شرح النهج ح ١ ص ٤٧ ــ ٤٩ وح ٢ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال آبن ابي الحديد ح ١ ص ٤٦ علا ريّب عنديا الله (ع) كان وصبى رسول الله (ص) وان خالف في ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد٠

وقد اختلف شبعة على وشبعة ابي بكر في معنى هذه الوصاية فدهب السابفون الاولون الى ابها بمعنى البص عليه بالخلافة وتأولها الآخرون فعالوا الله عليا وصبي رسول الله (ص) على علمه او شريعت او مختصابه ولا نريد الآن الاعبراض على هؤلاء او نأبيد اوائك وانسا نتكلم على الحديب بمقدار ما يتطلبه اتصاله بموضوع هذا البحست ونمرر النبجة الني يقضي بها على كل من بلك النفاسير النبيجة الني يقضي بها على كل من بلك النفاسير

فنفترض اولا: ان الوصابة بمعنى الخلافة ثم نتبين الصديق على هدى الحديث فاننا سوف نراه شخصا سارفا لأنفس المعنويات الاسلامية ومنصرفا في مقدرات الامة بلا سلطان شرعي و ولا مجال لهذا النيخص حنئد ان يحكم ببن الباس و ولا يسعنا ان نؤمن له بحديث ولنتركهذا التفسير ما دام شديد القسوة على صاحبنا ونقول: ان عليا وصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على علمه وشربعنه فهل يسعنا مسع الاعتراف بهذه الوصاية المقدسة ان نؤمن يحديث ينكره الوصى و وما دام هو العبن الساهرة على شريعة السماء فلا بد أن يؤخذ رأيه في كل مسألة نصا لا ماقشة فيه لانه ادرى بما اوساه به رسبول الله (ص) وائنمنه عليه وخذ البك بعد ذلك الاسلوب الثالث فانه ينهى الى النيجة السابقة عينها لان عليا اذا كان وصيا لرسول الله (ص) على بركته ومختصاته فلا معنى لسطو الخليفة على التركة النبوية ووصي النبي (ص) عليه موجود وهو اعرف بحكمها ومصيرها الشرعى و

(الرابع) ان تأميم التركة النبوية من اوليات الخليفة في التاربخ ولم يؤثر في تواريخ الامم السابقة ذلك ولو كان قاعدة متبعة قد جرى عليها الخلفاء بالنسبة الى تركة سائر الانبياء لاشتهر الامر وعرفته أممم الانباء جميعا ٠

كما ان انكار الخليفة لملكية رسول الله (ص) لفدك ـ كما تـدل

عليه بعض المحاوران السابقة - كان فيه من النسرع شيء كئبر لأن فدكا مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب بل استسلم اهلها خوفا ورعبا باتفاق اعلام المؤرخين من السنة والشيعة • وكل ارض يستسلم اهلها على هذا الاسلوب فهي للنبي (ص) خالصة • وقد اشار الله بعالى في الكناب الكريم الى ان قدكا للنبي (صلى الله عله وآله وسلم) تقوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما اوجهم عليه بحيل ولا ركاب (١) ولم ينبث يصدق النبي بها ووقعه لها •

(الخامس) ان الحديثين الذين اسدل بهما في الموصوع لا يفوم منهما دليل على ما أراد ، وقد خرجنا من دراستهما فريبا بمعنى لكل منهما لا يتصل بمذهب الحليفة عن قرب او بعد ، وان أبيت فلسكن المعانسي الآنفة الدكر منكافئة ولسكن العبارة ذات نفادير متساوية ، ولا يجوز حينئد ترجيح معنى لها والاسندلال بها عليه ،

٣ هذه هي الاعتراضات الني انتهينا اليها آلفا ، ونضيف اليها الآن اعتراضا سادسا بعد ان نفترض ان جملة انا معاشر الانباء لا نورث أقرب الى نفي الحكم بالميرات منها الى نفي التركة الموروثة ونفدر لجملة : لا نورث ما تركناه صدقة ، من المعنى ما ينفع الخليفة ونلغي نفسيرها بأن الضدقة المتروكة لا بورث نم ندرس المسألة على ضوء هده النقادير ، وهذا الاعبراض الجديد هو ان اللازم \_ في العرف العلمي \_ منسى صحت هذه الفروض تأويل الخبر ولم يجز الركون الى اوضح معانيه لأنه يقرر حينئذ عدم توريت سائر الانبياء لنركاتهم لما جاء في بعضها من التصريح بالتعميم نحو انا معاشر الانبياء لا نورث ولما دل عليه بالنون في قوله : لا نورث ما تركناه صدقة ، من تعليق الحكم على جماعة وحيث في قوله : لا نورث ما تركناه صدقة ، من تعليق الحكم على جماعة وحيث

<sup>(</sup>۱) راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٣٩ وتاريخ الكامل ج ٢ ص ٨٥ وشيرح النهج ح ٤ ص ٧٨ ٠

سصح ان الحكم في الحدب عدم بورس البركة يبلى ان المراد بالجماعة جماعه الاسباء ادلا بوجد جماعه احرى يحيمل عدم انتفال بركانها السي الورثة ، وقد دل صريح الفرآل الكريم على نورس بعض الابباء اذ قال الله ببارك وبعالى في كتابه الكريم محبرا عن زكر با عليه السلام . «واني حف الموالى من وراني وكانب امرابي عافرا فهب لي من لديك وليا برسي وبرب من ال بعنوب واجعله رب رضبا » والارب في الابة بمعنى ارسالمال لانه هو الذي نشفل حصفة من الموروث الى الوارب واما العلم والبيوه فلا بسفلال النقل حصفا ، وامساع انتقال العلم على نظرية المحاد العاقل والمعمول (۱) واسح كل الوضوح واما ادا اعترفا بالمغارة الوحودية ببنهما فلا رب قسي يجرد الصدور العلمسة (۲) وابها قائمة بالنفس فيامنا صدوريا (۳) بمعنى انها معلولة للنفس والمعلول الواحد بحسب الدات ــ

<sup>(</sup>۱) وتقوم العكره هي هده النظرية على ان الصور المعمولة ـ وهـي عباره عن وحود مجرد عن المادة ـ لاقوام لها الا يكونها معقولة عالمعقولية نفس هويتها وتجريدها عن العاقل تجريد لها عن بحو وحودها الخاص وهذا آية الوحدة الوجودية واذن فتدرح النفس هي مراتب العلم هو تدرحها في أطوار الوحود وكلما صار الوحود النفسي مصداقا هالمعهوم عقلي جديد راد في تكامله الحوهري واصبح من طراز ارهع ، ولا مانع مطلقا من اتحاد مفاهيم متعدده في الوحود كما يتحد الجنس والفصل وليس ذلك كالوحدة الوجودية لوحودين أو الوحدة المفهومية لمعهومين عان هـاتين الوحدة بالوجودية مستحيلتان عي حساب العقل دون داك الاتحاد ، والتوسع لا محال له ،

<sup>(</sup>٢) ها الحق تحرد حميع مراتب العلم والصور المدركة ولكى على تعاوت هي مراتب التجريد فان المدرك بالذات لا يمكن ان يكول بفس الشيء بهويته المادية فحتى المدرك بحاسة البصر له نحو من التحرد وليس هلي نورية خروح الشعاع او الانطباع وما ثبت حول الرؤية في علم المرايا او بحوث الفيزياء ما يفسر الادراك البصري تفسيرا فلسفيا فلا بد مل الاعتراف بتجرده فضلا عن الخيال والعقل وقد اوضحما هذا المذهب في كتابنا العقيدة اللهية في الاسلام ٠

<sup>(</sup>٣) لا قياما حلوليا بمعنى كونها اعراضا لها وانما ذهب هذا المذهب بعض العلاسعة لحل المشكلة التي اعترضت الباحثين عندما ارادوا ان يوفقوا بين ادلة الوحود الذهني وبين ما اشتهر من كون العلم كيفا وهي ان الصورة المعقولة اذا كانت كيفا فما نتعلقه من الانسان ليس جوهرا لانه كيف وليس

لا بمجرد الاتصال فقط م متقوم بعلته ومرتبط الهوية بها فيستحيل انتقاله الى علنه اخرى ولو افرضنا ان الصور المدركة اعراض وكبفيات قائمة بالمدرك فياما حلوليا فيسنحيل انتقالها لاستحالة انتقال العرض من موضوع الى موضوع كما برهن عليه في الفلسفة سواء أفلنا بتجردها او بمادبنها بان اعترافها باشتمال الصور المدركة على الحصائص العامة للماده من فابلبة الانفسام وبحوها •

وادن فالعلم يستحل انتفاله في حكم المذاهب الفلسفية الدائره حول الصور العلمية جميعا .

وادا الاحظنا البوة وجدنا انها هي الاخرى ايضا مما لا يجوز في عرف العمل انتفالها سواء أذهبا في تفسيرها مدهب بعض الملاسفة وقلنا انها مرتبة من مراتب الكمال النفسي ودرجة من درجان الوجود الانساني الفاضل الذي نرنفع اليه المهبة الانسانية في ارتقاءاتها الجوهرية وتصاعداتها نحو الكمال المطلق او اخدنا بالمعنى المههوم للناس من الكلمة واعتبرنا النبوةة منصبا إلهبا مجعولا لا كمنصب الملكوالوزير وبكونذلك التكامل النفسي شرطا له فالمههوم الاول بنسع انتفاله بالصرورة لائه نفس وحود البيني (صلى الله عليه وآله) وكمالاته الذاتيه، والنبوه بالمعنى الآحس

<sup>\*\*\*\*</sup> 

انسادا اذن لان كل انسان جوهر وانما هو مثال و لما افلست جميع الحلول التي وضعت لحل السبهة من انكار الوجود الذهني وتقرير مذهب المثالية واختيار التعدد وكون العلم عرضا والمعلوم جوهرا وتفسير الجوهر بأنه الموجود المستقل خارجا لا ذهنا والانقلاب وضطر الناحثون المتأحرون السي تقرير أن الصورة المعقولة من الجوهر حوهر لا كيف غير أن الفيلسوف الاسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي اختار في الاسهار انها حوهر بحسب ماهيتها وكيف بالعرض ويمكن الاعتراض عليه بان كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي الى ما بالذات وادن علا بد أن نفترض كيفا حقيقيا متحدا مع الصورة للتكون كيفا بالعرض وتنتهي النظرية حينئذ بصاحبها الى أحد أمرين المسالالم اللالتزام بتعدد ما في النفس أو الاصطدام بالمشكلة الاولى نفسها ولذا كان الافضل تقرير أن الصورة المدركة من الانسان مثلا جوهر وليست بعرص اطلاقا وارتباطها بالدفس ارتباط المعلول بالعلة لا العرض بموضوعه ويقد الملاقا وارتباطها بالدفس ارتباط المعلول بالعلة لا العرض بموضوعه و

يستحيل انتقالها ايضا لأنها حينئذ أمر اعتباري متشخص الاطراف ولا يعقل تبدل طرف من اطرافه الا بنبدل نفسه وانقلابه الى فرد آخر فنبوة زكريا مثلا هي هذه الني اختص بها زكريا ولن يعقل نبوتها لشخص آخر لانها لا تكون حينئذ نلك النبوة الثابتة لزكريا بل منصبا جديدا او مقاما نبويا حادثا •

والنظر الاولي في المسألة يقضي بامتناع انتقال العلم والنبوة من دون حاجة الى هذا الىعمق والتوسع واذن فالنتيجة الني يقررها العقل في شوطه الفكري العصير الذي لا يعسر على الخليفة مسايرته فيه هيان المال وحده الذي يننفل دون العلم والنبوة ٠

٣ ـ وقد يعترض على تفسير الارث في كلام زكريا بارب المال بأن يجبى عليه السلام لم يرث مال أبيه لاستشهاده في حياته فيلزم تفسير الكلمة بارب النبوة لأن يحيى قد حصل عليها ويكون دعاء النبي حينئذ قد استجيب ولكن هذا الاعتراض لا يخنص بتفسير دون نفسير لأن بحيى علمه السلام كما انه لم يرب مال أبيه كذلك لم يخلفه في نبونه وما ثبب له من النبوة لم يكن وراتبا وليس هو مطلوب زكريا وانما سأل زكريا ربه وارثا برثه بعد مونه ولذا فال: واني خفت الموالي من ورائي اي بعد موتي فان كلامه بدل بوضوح على انه اراد وارثا يخلفه ولم يرد بيا يعاصره والا لكان خوفه من الموالي بعد وفانه ناقيا \_ فلا بد \_ على كل نقدير \_ ان نوضح الآنة على اسلوب يسلم عن الاعتراض وهو أن يكون جملة برثني وبرب من آل يعفوب ؛ جوابا للدعاء بمعنى ان رفتني ولدا برث لا صفة لبكون زكريا قد سأل ربه ولبا وارثا و فما طلبه البي من ربه تحفق وهو الولد وبوريثه المال او النبوة لم يكن داخلا في جملة ما سأل ربه وانما كان لازما لما رجاه في معنقد زكريا (ع) و

ويحلف نفدير العبارة صفة عن تقديرها جوابا من النواحي اللفظية

في الاعراب لأن الفعل اذا كان صفة فهو مرفوع واذا كان جوابا يتعين جزمه • وقد ورد في قراءته كلا الوجهين •

واذا لاحظنا قصة زكريا في موضعها القرآني الآخر وجدنا انه لم يسأل ربه الا ذرية طيبة فقد قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران : هنالك دعا زكريا ربه قال : « رب هب لي من لدنك ذرية طيبة » .

وافضل الاساليب في فهم القرآن ما كان منه مركزا على القرآن نفسه وعلى هذا فنفهم من هذه الآية ان زكريا كان مقتصدا في دعائه ولم يطلب من ربه الا ذرية طيبة وقد جمع القرآن الكريم دعاء زكريا في جملة واحدة تارة وجعل لكل من الذرية ووصفها دعوة مستقلة في موضع آخر فكانت جملة هب لي من لدنك وليا طلبا للذرية وجملة واجعله ربي رضيا دعوة بأن تكون الذرية طيبة • واذا جمعنا هاتين الجملتين ادت رفسيا دعوة بأن تكون الذرية طيبة • واذا جمعنا هاتين الجملتين ادت رفسيا لعنى الذي تفيده عبارة هب لي من لدنك ذرية طيبة • وتخرج كلمة (يرثني) بعد عملية المطابقة بين الصيغتين القرآنيتين عن حدود الدعاء ولا بدحينئذ ان تكون جوابا له •

٤ - وعلى ذلك يتضح ان كلمة الارث في الآية الكريمة قد اعطيت حقها من الاستعمال واريد بها ارن المال لا ارث النبوة لأن الشيء انما يصح ان يقع جوابا للدعاء فيما اذا كان ملازما للمطلوب ومتحققا عند وجوده دائما او في اكثر الاحايين • ووراثة النبوة لست ملازمة لوجود الذرية اطلاقا بل قد لا تتفق في مئات الملايين من الاشخاص لما يلزم في هذا المقام من كفاءة فذة وكمال عظيم فلا يجوز ان توضع النبوة بجلالها الفيد جوابا لسؤال الله تعالى ذرية طيبة لأن النسبة بين الذرية الانسانية وبين الجديرين بتحمل اعباء الرسالة السماوية هي النسبة بين الآحساد والملايين واما وراثة المال فيمكن ان تكون جوابا لدعاء زكريا عليه السلام والمد ببقى بعد أبيه على الاكثر فوراثته للمال مما يترنب على وجوده

غالبا واضف الى ذلك ان زكريا نفسه لم يكن يرى النبوة ملازمة لذريته بل ولا ما دونها من المراتب الروحية ولذا سأل ربه بعد ذلك بأن يجعل ولده رضيا ٠

٥ \_ ولنترك هذا لندرس كلمة الارث في الآية على ضوء تقديسر الفعل صفة لا جوابا للدعاء • وفي رأيي ان هذا التقدير لا يضطرنا الى الخروج بنتيجة جديدة بل الارن في كلمة \_ يرثني \_ هو ارث المال في الحالين معا بلا ريب • والذي يعين هذا المعنى للكلمة على التقدير الجديد أمران : \_

الاول: ان زكريا عليه السلام لو كان قد طلب من ربه ولدا وارثا لنبوته لما طلب ِبعد ذلك ان يكون رضيا لانه دخل في دعوته الاولى ما هو ارفع من الرضا .

الثاني: ان اغفال الارث بالمرة في قصة زكريا الواردة في سسورة آل عمران ان لم يدل على ان الارن خارج عن حدود الدعاء فهو في الاقل يوضح ان معنى الارن في الموضع القرآني الآخر المقصة ارث المال لا ارن النبوة لأن زكريا لو كان قد سأل ربه أمرين أحدهما ان يكون ولده طببا رضيا والآخر أن يرث نبونه لما اقتصر القرآن الكريم على ذكر الوصف الاول الذي طلبه زكريا عليه السلام فانه لبس شيئا مذكورا بالاضافة الى النبوة ، ولكي تنفق معي على هذا لاحظ نفسك فيما اذا سألك سائل بسنانا ودرهما فاعطبته الامرين معاثم أردت ان نبقل القصة وتحص الدرهم بالذكر ، لا أراك نفعل دلك الا ادا كنت كثبر النواصع ورجحان البستأن على الدرهم في حساب الفيم المادية دون امتياز النبوة على طيب الذرية في موازين المعنوبات الروحية واذن فقصة زكريا التي جاءت في سورة في موازين المعنوبات الروحية واذن فقصة زكريا التي جاءت في سورة الم عدران ، ولم بدكر فيها عن الارث كثير او قليل دليل على ان الارث المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في الصورة الاخرى للقصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في المديم في حساب القورة الاخرى القصة بمعنى ارث المال لا ارث النبوة المذكور في المدينة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المعنى ارث المال لا ارث النبوة المؤلفة المؤلف

والا لكان من ابرز عناصر القصة التي لا يمكن اغفالها •

٦ - والحظ بعض الباحثين في الآية الكريمة نقطتين تفســـران
 الارث فيها بإرث النبوة .

الاولى ــ قول زكريا عاطفا على كلمة (يرثني): ــ ويرث من آل يعقوب ــ فان يحيى لا يرث أموال آل يعقوب، وانما يرث منهم النبوة والحكمة .

الثانية ــ ما قدمه النبي تمهيدا لدعائه من قوله: واني خفت الموالي من ورأئي حيث ان خوفه انما كان بسبب الاشفاق على معالم الديــن والرغبة في بقائها باستمرار النبوة لأن هذا هو اللائق بمقام الأنبياء دون الحر ل على الاموال والخوف من وصولها الى بعض الورثة .

واعترض اصحابنا على النقطة الاولى بان زكريا عليه السلام لم يسأل ربه أن يرث ولده أموال آل يعقوب جميعا وانما اراد ان يرث منها فلا يكون دليلا على التفسير المزعوم ٠

وأما النقطة التانية فهي من القرائن على التفسير الذي اخترناه لان اللخوف على الدين والعلم من ابناء العم لا معنى له لان اللطف الالهي لا يترك الناس سدى بلا حجة بالغة فمعالم الدين وكلمة السماء محفوظة بالرعاية الالهية والنبوة مخصوصة ابدا بالأقلين من نوابغ البشر لا يخشى عليها من السطو والنهب واذن فماذا كان بحسب زكريا ربه صانعا لو لم يمن عليه بيحيى ، أكان يحتمل أن يكلف برساله مواليه أعني بني عمومته مع عدم كفاءتهم للقيام بواجب الرسالة الالهية وعدم جدارتهم بهذا الشرف او كان يرى ان الله تعالى بهمل امر خلقه لبكون لهم الحجة عليه ليس هذا ولا ذاك مما يجوزه نبي ، وانما خاف زكريا من بني اعمامه على امواله فطلب من الله ولدا رضبا يرثها ، ولا جناح عليه في دلك اذ يحتمل ان

تكون رغبته في صرف امواله عن بني عمومته بسبب أنها لو آلت اليهم لوضعوها في غير مواضعها وانفقوها في المعاصي والوان الفساد لما كان يلوح عليهم من علامات الشر وامارات السوء حتى قيل انهم شرار بني اسرائيل ٠

وقد حاول ابن ابي الحديد ان يصور وجها لخوف زكريا مـــن الموالي على الدين من ناحيتين : ــ

الاولى: عن طريق اصول الشيعة فذكر ان دعوى امتناع مثل هذا المخوف على النبي غير مستقيم على مذهب الشيعة لأن المكلفين قد حرموا بغيبة الامام عندهم الطافا كثيرة الوصلة بالشرعيات كالحدود وصلاة الجمعة والاعياد وهم يقولون في ذلك ان اللوم على المكلفين لانهم قد حرموا انفسهم اللطف فهلا جاز ان يخاف زكريا عليه السلام من تبديل الدين وتغييره وافساد الاحكام الشرعبة لانه انما يجب على الله التبليغ بالرسول الى المكلفين فاذا أفسدوا هم الاديان وبدلوها لم يجب عليه ان يحفظها عليهم لانهم هم الذين حرموا انفسهم اللطف .

ولأسجل ملاحظتي على هذا الكلام ثم انتقل بك الى الناحية الثانية فأقول: ان الخوف من انقطاع النبوة انها يصح على اصول الشيعة اذا نشأ عن احتمال افساد الناس لدينهم على نحو لا يستحقون معه ذلك كما هو الحال في زمان غيبة الامام المنتظر صلوات الله عليه لا فيما اذا كان سببه الاطلاع على عدم لياقة جماعة خاصة للنبوة مع استحقاق الناس لها فان ارسال الرسول او نصب من يقوم مقامه واجب في هذه الصورة على الله تعالى لما أوجبه على نفسه من اللطف بعباده واذن فقصور أبناء العمومة عن نيل المنصب الالهي لا يجوز ان ينتهي بزكريا الى احتمال انقطاع النبوة وانطماس معالم الدين اذا كان الناس مستحقين للالطاف الالهية ، واذا لم يكونوا جديرين بها فمن المكن انقطاع الاتصال بين

السماء والارص سواء أكان بنو العمومه صالحين للنبوة او لا وسواء من الله عليه بذرية أو بهي عهيما • والآية الكريمة بدل على أن الباعث السي الخوف في نفس ركريا انما هو فساد الموالي لا فساد الناس •

الباحية البانية: عن طريق تفسير الموالي بالأمراء بمعنى ال زكريا خاف الله يعد مونه أمراء ورؤساء يفسدون شيئا من الدين فطلب من الله ولدا ينعم عليه بالنبوة والعلم ليبقى الدين محفوظا .

ولنا أن تتساءل عما اذا كان هؤلاء الرؤساء الذب اشعق على الدين منهم هم الانبياء الذين يخلفونه او انهم اصحاب السلطان الزمني والحكم المنفصل عن السماء • ولا خوف منهم على النفدير الاول اطلاقا لانهم اببياء معصومون • واما اذا كابوا ملوكا فقد يحسى منهم على الدبن ولكن ينبغي ان نلاحظ ان وجود النبي حسئذ هل يمعهم عن اللاعب في الشريعة والاستحفاف بالدسنور الالهي اولا فان كان كافيا لوقاية الشريعة وصون كرامتها فلمادا خاف زكريا من اولئك الامراء ما دامن الالطاف الالهية قد ضمنت للنبوة الامتداد في ناريخ الاسانيه الواعية وخلود الانصال بين الارص والسماء ما بقيست الارض اهلا للتثفيف السماوي • وان لم بكن وجود النبي كافيا للحراسة المطلوبة فلا يرتفع الحوف من الحاكمين بوجود ولد لزكر بايرت عنه البوة ما دام النبي فاصرا عن مقاومة الفوة الحاكمة وما دام الامراء من الطراز المعنبوش مع ان رضي يرثه •

ونتيجة هدا البحث ان الارن في الآية هو ارث المال بلا ربب و واذن فبعض الانبياء يورثون وحدب الخليفة يقضي بأن الجميع لا يورثون فالآية والرواية منعاكسنان وكل ما عارض الكناب الكريم مهمو ساقط و ولا يجوز ان نستثني زكريا خاصة من سائر الانبياء لأن حديث الخليفة لا يقبل هذا الاستئناء وهدا التفريق بين زكريا عليه السلام وغيره والنبوة ان افتصت عدم التوريب فالأنبياء كلهم لا يورنون ولا نحتمل ان يكون لنبوة زكريا عليه السلام حاصية جعلنه يورت دون سائر الانبياء وما هو ذنب زكريا عليه السلام او ما هو فضله الدي يسجل له هذا الامتياز واضف الى ذلك ان يحصيص كلمه الانبياء الواردة في الحديب والخروج بها عما تستحفه من وضع لا صرورة له بعد ان كان الحديب قابلا للتفسير على اسلوب آخر ان لم يكن هو المفهوم الظاهر من الحديب كما اوضحاه سابها فهو نفسير على كل حال فلمادا نفسر الحديب بأن بركة النبي لا يورن لنضطر الى ان نفول بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعني بالأنبياء غير زكريا عليه السلام بل لنأخذ بالتفسير الآخر ونفهم من الحديب ان الانبياء ليس لهم من نفائس الدنيا ما يورثونه ونحفظ للفظ العام حقيفته (۱) و

ونعرف مما سبق ان صيغه الحديب لو كانت صريحة في ما اراده الخليفة لها من المعالي لنافضت العرآن الكريم ومصيرها الاهمال حيئذ وليس في المسأله سببل الى اعتبار الحديب مدركا فانونيا في موصوع التوريب ولذا لم ينفض الصدين الى جواب يدفع به اعراض خصمه عليه بالآية الآنفة الذكر ولم يوفق واحد من اصحابه الى الدفاع عن موففه وليس ذلك الالانهم احسوا بوضوح ان الحديث يناقض الآية بمعناه الذي يبرر موقف الحاكمين .

<sup>(</sup>۱) والجملة خبرية وليست انشائية لان انشاء حكم على الانبياء بعد وفاتهم وانقراض ورثتهم لا معنى له وحينئذ فالتخصيص يستلزم مجازية الاستعمال وليس شأن صيغة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف تخصيصها عن عدم ارادة الخاص بالارادة الجدية ويقدم لذلك على سائر التأويلات والتجوزات بل هي خبرية والجملة الخبرية اذا خالفت الارادة الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذبا فتخصيصها يستلزم صرفها الى المعنى المجازي وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر اذا دار الامر بينهما المعنى المجازي وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر اذا دار الامر بينهما

ولا يمكن ان نعتذر عن الخلبعة بأنه يجوز اختيار أحد النصين المسافضين وتنفيده كما يرشه جماعه من علماء الاسلام وفد اخبار ان ينفد مداول الحدب وذلك لأن المعارض للفرآل باطل بلا ريب لأنه الحق وهل بعد الحق الا الضلال •

## \* \* \*

الناحبه النابية: المنافسة التي قامت بين الحليقة والصديقة حول محلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اياها قدكا فقد ادعت الصديقة النحلة وشهد بدلك قربنها وأم أيمن قلم يقبل الحليقة دعواها ولم يكتف بناهدبها وطالبها بسه كامله وهي رجلان او رجل وامرأنان و

الحاكم في المسألة مع ان خلافنه لم تكسب لونا شرعيا الى ذلك الحين على أقل نقدير ولكننا لا نربد الآن ان نضع هذه المؤاحذة فيد الدرس لأن المناقشة على هذا السكل تبعيا الى آفاق واسعة من البحن وتضطرنا الى نسف الحجر الأساسي لدنبا السياسة في الاسلام وهي عملبة لهياب طويل •

لاحظة الثانيه في الموضوع هي ان فدكا اذا كانت في حيازة الزهراء عليها السلام فلا حاجة لها الى البينة وفي هذه الملاحظة المران :

أولا: من هو الذي كانت فدك في حيازته ؟ وهل كانس في يه الزهراء حقا ؟ قد يمكن ان نفهم ذلك من قول أمبر المؤمنين في رسالته الحالدة الى عثمان بن حنيف: بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشيحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين • فان المهوم من كلمة أيدينا ان فدكا كانت في ايدي اهل الببت وقد نصت على ذلك روايات الشيعة •

وحصر ما كان في الله الأبدي التي عناها الامام بفدك يدل على الها كانت في حيازة على وزوجه خاصه ويمنع عن تفسير العباره بان فدكا كانت في يد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبار ان حيازته حباره أهل البيت لاننا نعلم ان رسول الله (ص) كانت في بده أشباء اخرى عبر فدك من محصانه واملاكه ٠

وبانيا: هل الحياره دلبل على الملكمه ؟ والجواب الابجابي عن هذه المسأله منا أجمع عليه المسلمون ولولا اعتبارها كدلك لاخسيل البطام الاجتماعي للحياد الانسانية •

وفد بعترص على دعوى ان فدكا كانت في بد الزهراء بانها لسم بحبج بذلك ولو كانت في يدها لكهاها ذلك عن دعوى النحلة والاستدلال بآبات المبرات وفي المستندات التبعبة للفضية جواب عن هذا الاعتراض لأنها تمل احتجاج أهل البت بدلك على الخليفة غير ابنا لا نريد دراسة المسألة على ضوء شيء منها •

ولكن ينبغي أن الاحط أن فدكا كانت أرضا مترامية الأطراف وليس شأنها شأن النوافه من الاملاك والمختصات الصعرة التي تنصح حيازة مالكها لها بأدنى ملاحظة و فادا افرضنا ان فدكا كانت في يد فاطمة يعهدها وكيلها الدي يقوم بزراعها فمن يجب اذ يعرف ذلك من الناس غير الوكبل و

ونحن نعلم أن فدكا لم نكن قريبة من المدينة ليطلع أهلها على شؤونها وبعرفوا من ينولاها فقد كانت بعد عنها بأيام كما انها قرية يهودية وليست في محيط اسلامي لنكون حيازة فاطمة لها معروفة بين جماعة المسلمين .

فمادا كان يمنع الزهراء عن الاعتقاد بأن الخليفة سوف يطالبهـــا بالبينة على ان فدكا في يدها ادا ادعت ذلك كما طالبها على النحلة ما دام

في نظرها ــ مسيرا في الموقف بقوة طاغية من هواه لا تجعله يعترف بشيء ٠

وكان من السهل في ذلك اليوم ان نبتلع الحون وكيل فاطمة على فدك او اي شخص له اطلاع على حقيقة الامر كما ابتلعت ابا سعيد الخدري علم يرو النحلة وقد حدت بها بعد ذلك كما ورد في طريق العربقين أو أن تفنله الجن كما قنلت سعد بن عبادة وأراحت الفاروق (١) أو أن يمهم بالردة لأنه امتنع عن تسليم صدقة المسلمين للخليفة كما اتهم مانعوا الزكاة والرافضون لتسليمها له ٠

٣ ــ ولنترك هذه الماقئمه لنصل الى المسألة الأساسية وهي: ان الحلبفة هل كان يعتقد بعصمة الزهراء ويؤمن بآية النطهير التي نفت الرجس عن جماعه منهم فاطمة اولا •

ونحن لا نريد ان ننوسع في الكلام على العصمة واثبابها للصديقة بآية النطهير لأن موسوعات الامامية في فضائل اهل البيت تكفينا هذه المهمه ولا نشك في ان الخليفة كان على علم بدلك لأن السيدة عائشة نفسها كانت تحدت بنزول آية النطهير في فاطمة وقرينها وولديها (۱) وقد صرحت بذلك صحاح الشيعة والسنة وكان رسول الله (ص) كلما خرج الى العجر بعد نزول الآية يمر ببيت فاطمة ويقول الصلاة يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ، وقد استمر على هذا ستة أشهر (۲) .

<sup>(</sup>۱) وقد جاءت الرواية مصرحة بان عمر ارسل رسولا الى سعد ليقتله ان لم يبايع فلما ابى سعد قتله الرسول راجع عقد الغريد ج ٣ ص ١٣٠٠ (٢) راجع صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٣١٠

<sup>(</sup>٣) رواه الامام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٩٥ عن انس وأخرجه الحاكم ايضا وشهد بصحته ٠

واذن فلمادا طلب الحليفة ببة من فاطمة على دعواها وهل تحناج الدعوى المعلوم صدفها الى ببنة ؟

فال المعنرضون على ابي بكر: ان البينة انما تراد لعلب في الظن صدق المدعي والعلم افوى منها فادا لزم الحكم للمدعي الدي تقوم البينة على دعواه يجب الحكم للمدعي الدي بعلم الحاكم بصدفه ٠

والاحظ أن في هذا الدليل ضعفا ماديا لأن المفارنة ام تهم هيه بين البينة وعلم الحاكم بالاضافة الى صلب الواقع وانما لوحظ مدى تأتيسر كل منهما في نفس الحاكم وكانت السيجة حينئد ان العلم افوى من البيه لأن اليقين اشد من الظن و وكان من حق المفارنة ان يلاحظ الاقرب منهما الى الحقيقة المطلوب مبدئيا الأخذ بها في كل محاصمة و لا يصضل علم الحاكم في هذا الطور من المقايسة على البينة لأن الحاكم قد يحطأ كما ان البينة قد تحطأ فهما في شرع الوافعسواء كلاهما مطنة للرال والاشسباه،

ولكن في المسألة آمر غفل عنه الباحشون ايصا وهو أن ما يعلمه الخليفة من صدق الزهراء يستحيل ان لا يكون حقيفة . لأن سبب علمه بصدقها ليس من الاسباب التي قد تنتج توهما خاطئا وجهلا مركبا وانما هو قرآن كريم دل على عصمة المدعية • وعلى ضوء هده الخاصية الي يمتاز بها العلم بصدق الزهراء يمكنا أن نفرر أن البينة التي قد محطأ اذا كانت دليلا شرعيا مقتضيا للحكم على طبقه فالعلم الذي لا يحطىء وهو ما كان بسبب شهادة الله تعالى بعصمة المدعي وصدفه اولى بأن يكتسب تلك الصفة في المجالات القضائية •

وعلى أسلوب آخر من البيان نقول: ان القرآن الكريم لو كان فد نص على ملكية الزهراء لفدك وصدقها في دعوى النحلة لم يكن في المسألة متسع للتشكيك لمسلم او مساغ للتردد لمحكمة من محاكم القرآن ومن الواضح أن نصه على عصمة الزهراء في قوة النص على النحلية

لأن المعصوم لا يكذب فاذا ادعى شيئا فدعواه صائبة بلا شك ولا فرق بين النص على العصمة والنص على النحلة فيما يتصل بمسألتنا سوى ان ملكمه الزهراء لفدك هي المعنى الجرفي للنص الثاني والمعنى المفهوم من النص الاول عن طريق مفهومه الحرفي .

\$ - ونعول من ناحية أحرى : ان احدا من المسلمين لم ينسك في صدق الرهراء ولم يمهمها بالافتراء على ابيها وانما فام النزاع بين المتنازعين في ان العلم بصواب الدعوى هل يكفي مدركا للحكم على وفعها اولا ؟ فلمدع آية السطهبر ونفرض ان الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين وعلمه بصدف الزهراء حينئذ ليس حاويا على الامنياز الذي أشرنا اليه في النقطة السابفة بل هو علم في مصاف سائر الاعتفادات التي تحصل بأسباب هي عرضة للخطأ والاشنباه رم بدل حبنئذ جعل البينة دليلا على مشاركت لها في ملك الخاصية لأنه ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا ه

ولكن الحاكم يجوز له مع دلك ـ أن يحكم على وفق علمه كما يجوز له أن يستند في الحكم الى البينة بدلبل ما جاء في الكتاب الكريم مسايفرر دلك اد قال الله معالى في سوره النساء: (وادا حكمنم بين الناس ال تحكموا بالعدل) وفال في سورة الاعراف: (معن خلقا امة يهدون بالحق وبه يعدلون) اي يحكمون ٠

وللحق والعدل ملاحظنان : ــ

(احداهما) الحق والعدل في نفس الامر والواقع •

(والاخرى) الحق والعدل بحسب الموازين الفضائية فالحكم على وفق البينة حق واعندال في عرف هذه الملاحظة وان اخطأت ومعاكسه الحكم على وفق شهاده الفاسق فانه ليس حفا ولا عدلا وان كان الفاسق صادقا في خبره •

والمعني بالكلمتين في الآيمين الكريمتين ان كان هو المعمى الاول للحق والعدل كانتا دالتين على صحة الحكم بالواقع من دون احتياج الى البينة فادا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صح له أن يحكم بذلك لأنه يرى انه الحق النابت في الوافع والحقيفة العادلة فحكمه بملكية ذلك الشخص للمال مصداق في عفيدته للحكم بالحق والعدل الذي امر به الله معالى و واما اذا فسرنا الكلمتين في الآيمين بالمعنى الثاني اعني ما يكون حقا وعدلا بحسب معاييس القضاء فلا يستقيم الاستدلال بالنصين القرآنيين على شيء في الموضوع لأنهما لا يثبتان حينئذ ان أي فضاء يكون قضاء بالحق وعلى طبق النظام واي فضاء لا يكون كذلك و

ومن الواضح ان المفهوم المبادر من الكلمتين هو المعنى الاول دون الثاني وحاصة كلمه الحق فانها متى وصف بها شيء فهم أن دلك الشيء أمر ثابت في الوافع فالحكم بالحق عبارة عن الحكم بالحقيقه الثابتة ويدل على دلك الاسلوب الذي صيفت عليه الآيه الاولى فانها تضمنت امرا بالحكم بالعدل وواصح جدا ان نطبيق التنظيمات الاسلامية في موارد الحصومة لا يحتاج الى امر شرعي لان نفس وضعها فانونا للقصاء معناه لزوم نطبيقها فلا يكون الامر بالتزام القانون الا تكرارا او تنبيها وليس من حفيقه الامر في شيء واما الامر بالحكم على طبق الحقائق الواقعيه سواء أكان عليها دليل من بينة وشهادة اولا فهو من طبيعة الامر بالصميم لانه تقرير جديد يوصح أن الوافع هو ملاك القضاء الاسلاميي والمحور الذي ينبغي ان يدور عليه دون أن يتقيد بالشكليات والادلية

<sup>(</sup>١) واذا اردنا ان نترجم هذا المعنى الى اللغة العلمية قلنا : ان الامر على التقدير الثاني يكون ارشاديا اذ لا ملاك لملامر المولوي في المقام حيث ان المامور اتباعه هو بنفسه كاف لملبعث والتحريك فظهور الامر في المولوية يقضي بصرف لفظة العدل الى المعنى الاول لمجواز الامر مولويا باتباع الواقع فيما أذا دلت عليه البينة خاصة وامكان الامر باتباعه مطلقا ٠

واذن فالآيتان دليل على اعتبار علم الحاكم في قوانين القضاء الاسلامية (١) .

واضف الى ذلك ان الصديق نفسه كان يكتفي كثيرا بالدعوى المجردة عن البينة فقد جاء عنه في صحيح البخاري (١) ان النبي (ص) لما مات جاء لأبي بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال • من كان له علي دين أو كانت قبله عدة فليأتنا قال جابر: وعدني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يده ثلات مرات فعد في يدي خمسلأة ثم خمسمأة نم خمسمأة .

وروي في الطبقات (٢) عن ابي سعيد الخدري انه قال: سمعت منادي ابي بكر يبادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين: من كانت له عدة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فليأت ؟ فيأنيه رجال فيعطيهم فجاء أبو بشير المازني فقال: ان رسول الله (ص) قال يا ابا بشير اذا جاءنا شيء فأتنا ، فاعطاه ابو بكر حفيين او ثلاتا فوجدوها الفيا واربعمائة درهم •

<sup>11111</sup> 

وانا اعتذر عن عدم استعمال الاصطلاحات العلمية الدائرة في مباحث المنطق والفلسفة والفقه والاصول - الاحين اضطر الى ذلك اضطرارا - لانني احاول ان تكون بحوث هذا الفصل مفهومة لغير المتخصصين في تلك العلوم .

<sup>(</sup>١) ان قيل: ان الحديث الوارد عن اهل البيت فيمن قضى بالحق وهو لا يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب يدل على عدم كون القضاء من آثار الواقع فيدور الامر بين صرف هذه الرواية عن ظهورها في عدم نفوذ الحكم وحمل العقاب فيها على التجري وبين صرف الكلمتين الى المعنى الثاني قلت: لا وجه لكلا التأويلين بل الرواية المذكورة مقيدة للآيات بصورة العلم فيكون موضوع القضاء مركبا من الواقع والعلم به وبتعبير آخر أنه من آثار الواقع الواصل .

٠ ١٨٠ ص ٣ ٥ (٢)

<sup>(</sup>٣) - ٤ ص ١٣٤٠

فاذا كان الصديق لا يطلب احدا من الصحابة بالبينة على الدين او العدة فكيف طلب من الزهراء ببنة على النحلة •

وهل كان النظام القضائي يخص الزهراء وحدها بذلك أو ان الظروف السياسية الخاصة هي التي جعلت لها هذا الاختصاص ؟

ومن الغريب حقا ان تقبل دعوى صحابي لوعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمبلغ من المال وترد دعوى بضعة رسول الله (ص) لانها لم نجد بينة على ما تدعيه •

واذا كان العلم بصدق المدعي مجوزا لاعطائه ما يدعمه فلا ريب أن الذي لا نتهم جابرا او ابا بشير بالكذب يرتفع بالزهراء عن ذلك ايضا

واذا لم يكن اعطاء الخليفة لمدعي العدة ما طلبه على أساس الأخد بدعواه وانما دعاه احتمال صدقه الى اعطائه ذلك وللامام ان بعطي اي شخص المبلغ الذي براه فلماذا لم يحتط بمثل هذا الاحتباط في مسألة فدك .

وهكذا انجز الصديق وعود رسول الله (ص) النبي لم نقم علمها بينة وأهمل هبانه المنجزة التي ادعنها سيدة نساء العالمين وبقى السؤال عـن الفارق بين الديون والعدان وبين نحلة بلا جواب مقبول .

ولنستأنف مباقشتنا على اساس جديد وهو: ان الحاكسم
 لا يجوز له الحكم على طبق الدعوى المصدقة لديه اذا لم بحصل المدعي
 على بينة تشهد له ونهمل النتيجة التي انتهبنا اليها في النقطة السابفة
 ونسأل على هذا التقدير •

اولا \_ عما مع الصديق من النقدم بالشهادة على النحلة اذا كان عالم بصدق الحوراء سلام الله عليها اذ يضم بذلك شهادته الى شهادة على وتكتمل بهما البينة ويثبت الحق واعتباره لنفسه حاكما لا يوجب سقوط

شهادته لأن شهادة الحاكم معتبرة وليست خارجة عن الدليل الشرعى الذي أفام الببنة مرجعا في موارد الخصومة .

وثانيا \_ عن التفسير المفبول لاغفال الخليفة للواقع المعلوم لديه بحسب الفرض • ولاجل توضيح هذه النقطة يلرمنا أن نفرى من أمربن اختلطا على جملة الباحتين في المسألة:

## (أحدهما) الحكم للمدعي بما بدعيه •

(والآخر) ينفيذ آنار الوافع وادا افترضنا ان الاول محدود بالبينه فالآخر واجب على كل بقدير لانه ليس حكما لبحدد بحدوده فادا علم شخص بآن بيته للآخر فسلمه لمالكه لم يكن هذا حكما بملكبته له وانما هو اجراء اللاحكام الي نص علبها القانون و كما ان الحاكم نفسه ادا ادعى شخص عنده ملكية بيت وكان في حيارنه او دل الاستصحاب على الملكبة المدعاة فاللازم علمه وعلى غره من المسلمين ان يعبروا هذا البيب كسائر مملكان ذلك المدعى وابس معنى هذا ان الحاكم حكم بأن البيت ملك لمدعبه مستندا الى فاعدة البد او الاستصحاب وان المسلمين احدوا أنفسهم باتباع هدا الحكم بل لو لم يكن بيهم حاكم للزمهم دلك ولس الاستصحاب او اليد من موازبن الحكم في الشريعة وانما بوجبان بطبق احكام الواقع والم المواقع والم الواقع والم المولية والم المولية والم المولية والم المولية والم الواقع والم الواقع والم المولية والم المولية والم الواقع والمولية والم المولية والمولية والم

والفارق مين حكم الحاكم بملكبة شحص لمال أو فسفه ونحوهما من السؤون الدي نتسع لها صلاحات الحاكم وبين مطببق آثار نلك الامور هو: امتماز الحكم بفصل الخصومة ونعني بهذا الامتيار ان الحاكم اذا اصدر حكما حرم نقضه على حمع المسلمين ولرم اتباعه من دون نظر الى مدرك آخر سوى ذلك الحكم •

وآما نطبىق الفاضي لآثار الملكية عمليا بلاحكم فلا يسرتب عليمه

ذلك المعنى ولا يجب على كل مسلم متابعته واجراء تلك الآثار كما يجريها الا اذا حصل له العلم بذلك كما حصل للحاكم •

والنتجة: ان الخليفة اذا كان بعلم بملكنة الزهراء لفدك فالواجب علبه ان لايتصرف فيها بما تكرهه ولا ينزعها منها سواء اجاز له ان يحكم على وفق علمه اولا ولم يكن في المسألة منكر بنازع الزهراء لبلزم طلب البمين منه واستحقاقه للمال اذا اقسم لأن الاموال التي كانت نطالب بها الزهراء اما ان تكون لها او للمسلمين وقد افترضنا ان ابا بكر هيو الخليفة الشرعي للمسلمين يومئذ واذن فهو ولبهم المكلف بحفظ حقوقهم وأموالهم فاذا كانت الزهراء صادقة في رأيه ولم يكن في الناس مين ينازعها فليس للخليفة ان بنتزع فدكا منها وتحديد الحكم بالبينة خاصة انها يحرم الحكم ولا يجبز انتزاع الملك من صاحبه و

واذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق علمه لا يخفف من صعوبة الحساب ولا بخرج الخليفة ناجحا من الامتحان .

(محمد بافر الصدر)



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

4

